### بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين

#### مقدمة

بأي لغة أستطيع تقديم الجمال؟ وها الكلماتُ كسيرة حسيرة! في زمن تصدرت فيه (جمالية الأشباح) على حساب (جمالية الأرواح)! وغطت الأصباغُ الكاذبة جمالَ الفطرة الصادق! فنَصَرَ الناسُ التمثالَ على الطبيعة! وضَلَّت الحقيقة في الظلمات..!

الجمال!.. وهل بقي حَمالٌ في عالم طغت فيه شبهات الفتن على معالم السَّنن؟! وغطى دخانُ الحرائق على الحقائق! فتعسرت الرؤية، وتداخل الحق بالباطل، وتشابحت طرائق السير على السائرين! واختلت الموازين لدى كثير من الناس! بفعل سحرة العصر وكهانه الكبار، من شياطين الإعلام، وكَهَنَةِ الثقافة، ومَردَةِ الإخراج والتصوير! حيث صار للدين صورة (كاريكاتورية) مرعبة! في مخيلة كثير من المستلبين، وجموع التائهين، من المسلمين وغير المسلمين! زادها بشاعةً سلوكُ بعض المتدينين الجهلة! وخطابهم الفج! ممن تداخلت في لاشعورهم رغبة التدين مع رغبة التنفيس عن المعاناة والألم، اللذين يعتصران قلب المؤمن في هذا الزمان؛ جراء الظلم والظلمات التي تجتاح هذا العالم المجنون! فكان تدين بعضهم إلى الانحراف أقرب منه إلى الاعتدال، في السلوك والاعتقاد! بل حيى في الملبس والمظهر! وقد رأينا منهم من لبس اللباس الأفغاني ببلاد المغرب؛ ظنا منهم أنه لباس السنة! وأنه شعار الإيمان القوي على التحديد والتعيين! فخالفوا عرف أهلهم وبلادهم، وما حرت عليه عاداتهم من الأزياء؛ وكانوا بذلك إلى البشاعة أقرب! فساعدوا أبالسة الإعلام على صناعة الصورة المخيفة للإسلام والمسلمين! وبدأت تؤثر بالفعل حتى على بعض المسلمين؛ مما اضطرنا إلى أن نُذكّر بأن الدين جميل!

ولقد وجدنا شرائح أخرى، ممن ضاعت منهم هويتهم أو ماتت! وضلت عنهم لغتهم أو كادت! عندما يُقدَّرُ لهم أن تستيقظ فطرهم من جديد، ويرغبوا في العودة إلى تحقيق الشعور بالانتماء إلى هذه الأمة؛ يجدون حرجا شديدا في أن يكونوا في صف واحد مع (الإرهاب!) ولقد لقينا منهم من يخاف حتى من المرور إلى جانب شاب ملتح، أو شيخ معمَّم يمشى هادئا على قارعة الطريق! وفي حوارات شتى وجدنا من يفزع من عقيدة

الإسلام؛ لأنها في مخيلته - كما تلقاها عن الإعلام الغربي المتصهين - عقيدة الموت! أو (إيديولوجيا العدم!) كذا! وهو مع ذلك يعلن - بقوة! - أنه مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمدا رسول الله! ويكره أن يوصف بالكفر - صادقا - كما يكره أن يلقى في النار! إلا أن الشبهات تعذبه عذابا مريرا! كيف يكون مسلما؛ وهذا (الالتزام الديني) - كما يراه أو كما صُوِّر كه بالأحرى - هو إلى البشاعة والشناعة؛ أقرب منه إلى الجمال والجلال!

فهل لم يعد من بد إذن؛ من إعادة (درس الدين)، وشرح أبجـــديات التـــدين في الإسلام للعالمين؟ والكشف عن حجاب النور الذي يجلل حقيقته للناظرين؟

لا شك أن من واجبات الدعوة إلى الله أن ينهض أهل الفضل والعلم بإنجاز شيق ضروب البيان، مما يحتاج إليه إنسان هذا الزمان، الذي وقع ضحية التغريب والتخريب، في السلوك والاعتقاد! ووقع أسيرا بالشبكة التي نصبها كَهَنَةُ الإعلام، وسَحَرَةُ الفضائيات! (فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسحْرٍ عَظِيمٍ!) (الأعراف: 116). وما أحسب هذا ببعيد عن معنى (فتنةِ القَطْر) المذكورة في حديث رسول الله عنه رأن النبيع أشرَف على أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ (1). ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَن خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ، كَمَوَاقِع الْقَطْر»!) (2).

إن هذه الفتن التي شبهها النبيع بقطر الأمطار، النازل بالشبهات والشهوات على البلاد والعباد، قد حجبت الرؤية، وغمرت العالم بضباب كثيف! فأني يصفو النظر؟ وكيف يتضح الإبصار؟

من أجل هذا وذاك؛ كانت هذه الورقات في (جمالية الدين)!

وعندما نقول هنا (جمالية الدين) فإننا نعني أن الله ¥ الذي جعل الدين جميلا، قصد أن يكون التدين جميلا أيضا، قصدا تشريعيا أصيلا، بمعنى أن ذلك قُصِد منه ابتداء، وليس صدفة واتفاقا! فالجمالية: هنا متعلقة بتلك الإرادة الإلهية الجميلة الستى قضت أن

<sup>1</sup> الأُطُم: بضمتين، هو: كل حصن مبني بحجارة على هيئة مربعة. جمعه: آطام. وقد كانت هناك في عهد النبيع، آطام بضواحي المدينة لحراستها. والقَطْر: المطر.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> متفق عليه.

(يتحمل) الناس بالدين، ويتزينوا به؛ عبادةً لله رب العالمين، ومنهاجا لعمران الإنسان في الأرض. مصداقا للحديث النبوي الشريف: (إن الله تعالى جميل يحب الجمال) 3. والتحميل المطلوب في هذا الحديث، يتعلق بالشكل والمضمون معا، كما سترى بعد مفصلا بحول الله.

ذلك أن الله - حل حلاله - قد فتح أمام البشرية معرضين فسيحين للجمال. معرضين دائمين، يتنفسان الحياة، وينبضان بالحسن المتحدد أبدا! أولهما: هذا القرآن الكريم المحيد، وما يتضمنه من حقائق إيمانية خالدة، تصل الإنسان بمنابع الجمال الحق، ومصدر النور الأعلى. وثانيهما: هذا العالم الطبيعي الكوني، بما فيه من مخلوقات وفيوضات نورانية، وتحليات روحانية خارقة، لا تنتهي استعراضاها أبدا؛ امتدادا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة! وما يعكسه ذلك كله من شؤون الربوبية العليا، وأنوار الأسماء الحسنى! وما هذا كله إلا ليعيش الإنسان تجربته الجمالية على مستوى الوجدان، ويعبر عنها بشي أنواع التعبير الجميل؛ عادةً وعبادةً!

ومن هنا فإن (جمالية الدين) مفهوم له امتداد كلي شمولي؛ إذ يمتد ليغطي علاقات المسلم بأبعادها الثلاثة: علاقته مع ربه، وعلاقته مع الإنسان، ثم علاقته مع البيئة أو الكون والطبيعة. وما يطبع ذلك كله من معاني الخير والمحبة والجمال. وكل ذلك يدخل تحت مفهوم (العبادة) بمعناه القرآني الكلي، الذي هو غاية الغايات من الخلق والتكوين، مما بينته الآيات البينات من مثل قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)(الذاريات:56-58).

ولذلك فإن (الجمالية) في الدين، لا تدرك من ألفاظ بعينها في الشرع فحسب، بل هي (مفهوم) مبثوث في أصول الدين وفروعه. إنها تؤخذ من كل معاني الخير، والتخلق، والتحمل، والتزين، والإحسان، ونحو هذا من معاني الجمال، المبثوثة في القرية الكريم والسنة النبوية الشريفة، مما من شأنه أن ينتج شعورا بالجمال عند ممارسة الدين، ولدى الانخراط في الإبداع تحت ظلاله الوارفة!

<sup>-</sup> رواه مسلم.

ولن يكون التدين – من حيث هو حركة في النفس والمحتمع – جميلا إلا إذا جَمُلَ باطنُه وظاهرُه على السواء، إذ لا انفصام ولا قطيعة في الإسلام بين شكل ومضمون، بل هما معا يتكاملان. وإنما الجمالية الدينية في الحقيقة هي: (الإيمان) الذي يسكن نورُه القلبَ، ويعمره كما يعمر الماء العذب الكأس البلورية؛ حتى إذا وصل إلى درجة الامتلاء؛ فاض على الجوارح بالنور، فتحمل الأفعال والتصرفات التي هي فعل (الإسلام). ثم تترقى هذه في مراتب التحمل؛ حتى إذا وصلت درجة من الحسن بحيث صار معها القلب شفافا، يشاهد منازل الشوق والمحبة في سيره إلى الله؛ كان ذلك هو (الإحسان)!

والإحسان: هو عنوان الجمال في الدين، وهو الذي عرف الحبيب المصطفى بقوله ع: (الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه! فإن لم تكن تراه فإنه يراك!) 4.

فالدعوى التي بُني عليها غرض هذا الكتاب إذن؛ هي تقرير حقيقتين في الإسلام.

الأولى: أن الجمال جوهر أصيل في الدين، تفيض أنواره من كل حقائقه الإيمانيــة والتشريعية؛ ولذلك فإن خطاب الوحي قد قام - فيما قام عليه - على وضع مقــاييس الجمال، وبيان المعالم الكلية لمنهاج التحمل بالدين.

والثانية: أن تجميل التدين وتحسينه؛ حتى يكون غاية في الحسن والجمال؛ هو قصد مبدئي أصيل من الدين.

وإذا كان (الدين) هو نصوص القرآن والسنة الصحيحة - وهي كلها بحمد الله جميلة - فإن (التدين) هو كسب الإنسان، وسعيه؛ لتمثل قيم الدين في نفسه ومجتمعه.

إلا أن الغالب في لفظ (الدين) أن يرد بمعنى (التدين)، على سبيل الترادف، سواء على مستوى نصوص اللغة. ففي معجم مقاييس اللغة على مستوى نصوص اللغة. ففي معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (الدال والياء والنون: أصل واحد. إليه يرجع فروعه كلها. وهو جنس من الانقياد والذل. فالدين: طاعة، يقال: دان له يدين دينا، إذا أصْحَبَ وانقاد، وطاع. وقوم دين، أي: مطيعون منقادون. قال الشاعر:

" وكان الناس - إلا نحن - دينا ")<sup>5</sup>.

4

<sup>4 -</sup> حديث جبريل رواه مسلم، وسيأتي تفصيله ودراسته.

فالدين في هذا السياق هو التدين عينه.

أما في الاستعمال الشرعي، فالدين يرد بمعنى الإسلام نفسه، أعني: الاسم العلل على دين الله الحق. ويرد بمعنى التدين. ولا يميز بينهما إلا السياق. فالأول هو قول الله عز وجل: [إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلامَ] (آل عمران: 19)، وقوله سبحانه: [ورَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً] (المائدة: 3)، وكذا قوله عز وجل: [ليّاً بالسنتِهِمْ وطَعْناً في الدِّين] (النساء: 46). وأما الثاني أي حيث يرادف الدين التدين، فهو كقوله تعالى: [قُلْ أَمَرَ رَبّي بالقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ] (الأعراف: 28). فالسياق هنا دال على أن المراد من (الدين)، هو ما يضمره الإنسان في قلبه من اعتقاد، وما يمارسه من عمل: وهو التدين نفسه؛ ولذلك تعلق به الإخلاص، وإنما هذا شعور بشري. وقد تكرر هذا في القرآن كثيرا.

ولعل ورودهما مترادفين في الحديث النبوي أكثر. وذلك نحو حديث: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك!) فواضح أن المراد بــ(الدين) هنا هو عملها الديني، أي التدين، لا نصوص الشرع، ومثل هذا قوله  $\rho$  للمسافر: (أستودع الله دينَك، وأمانتَك، وخواتيمَ عملك)  $^{7}$ . وكذا قوله  $\rho$ : (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضِه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)  $^{8}$ .

وكان أغلب استعمال العلماء قديما لمعنى التدين، إنما هو بلفظ (الدين) لا (التدين). وذلك نحو قول علماء الجرح والتعديل: (لين الدين، أو في دينه لين) لمن كان ضعيف التدين. ولم يرد لفظ (التدين) في القرآن قط! حتى إنه لما أراد الله عز وجل أن يأمر بحسن التدين قال سبحانه: [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا التدين قال سبحانه: [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ إِ (الشورى: 11).

<sup>5 -</sup> معجم مقاييس اللغة: مادة: (دين).

<sup>6 -</sup> متفق عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني في (ص.ج.ص)=صحيح الجامع الصــغير، رقم: 957.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> - متفق عليه.

فقوله: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ) أي من نصوص الدين، ولكن قوله بَعْدُ: (أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) هو بمعنى التدين. فـ (إقامة الدين) كما دل عليه السياق، هي تطبيق نصوص الدين. والتطبيق: هو التدين.

ولفظ (التدين) فصيح في العربية، وإن لم يجر استعماله لدى الأقدمين كثيرا. وذلك أنه (يقال: دَانَ بكذا دِيَانَةً، وتَدَيّن به فهو دَيِّن ومُتَدِّينٌ (...) والدين: الإسلام، وقد دِنْتُ به (...) والدين: الإسلام، وقد دِنْتُ به الرجل.) وإنما شاع استعمال لفظ (التدين) في العصر الحاضر؛ نظرا لما عرفه الناس من انسلاخ عن الالتزام بالدين، إذ قد يكون المسلم متدينا وقد يكون غير متدين، دون أن يلزم عن ذلك الخروج الكامل عن الدين. ولم يكن الناس قبل في حاجة إلى هذا التمييز في القديم إلا قليلا. وأيضا فإن خلط الدين كنصوص، في أذهان الكثير من الناس، بالدين كممارسة بشرية؛ أدى إلى استحباب بعض العلماء الفصل بين المعنيين بتخصيص (الدين) - في الفكر الإسلامي الحديث - للدلالة على النطبيق البشري للدين.

إلا أن استعمالنا نحن ههنا - في هذا الكتاب - لمصطلح (الدين) إنما هـو واقع بدلالته القرآنية الأصيلة، أي الجامعة بين القصدين: قصد نصوص الوحي وقصد التطبيق البشري لها. وذلك لأن (التدين) لا يكون جميلا إلا بمقدار مقاربته للمقاييس الجمالية اللدين! فجمالية الدين، لا العكس. ومن هنا للدين! فجمالية الدين هي التي تفيض بأنوارها على جمالية التدين، لا العكس. ومن هنا كان حديثنا في هذا الكتاب مبنيا في القصد على بيان (جمالية الدين) بالأصالة، وما ينبغي أن ينتج من جمال في التدين بالتبع. فاستعملنا لمصطلح (الدين) كان باعتباره مصطلحاً مركزيا كليا - كما هو في القرآن - للدلالة على هذا الغرض الجامع. كما أننا استعملنا مصطلح (التدين) أحيانا؛ لإفراد السلوك البشري بالقصد، إذا دعت الحاجة السياقية لذلك. إذْ أن (التدين) - من حيث هو تجربة بشرية - قد لا يكون جميلا بالضرورة! لأنه ببساطة كسب الإنسان! والإنسان مهيأ للخير والشر معا، ولو جاء ذلك في ثوب الدين وأشكاله! وهنا مكمن الخطر! فالدين ككسب بشري - من حيث الأصل - الغالب فيه

<sup>9 -</sup> لسان العرب: (دين). وانظر نحوه أيضا في الأساس للإمام الزمخشري مادة: (دين).

أن يكون جميلا، نعم؛ لأن الدين كنصوص إنما نزل من أجل هذه الغاية: تزيين بين آدم بعبادة الله تعالى؛ ومن هنا ظن بعض الناس أن كل ما ينسب من قول أو فعل للمتدينين إنما هو شيء جميل، كما أنه قد يظن بعض هؤلاء في أنفسهم ذلك! وقد لا يكون في واقع الأمر كذلك؛ لاحتمال الخطأ والزلل، والانحراف عن الدين بقصد أو بغير قصد. بل قد يكون — إذا شط به الانحراف — إلى القبح أقرب!

ومن هنا كان هذا البحث المتواضع محاولة للنظر في (جمالية الدين) لرد التدين إليه، لأن جمالية الدين ثابتة لا غبار عليها، ولا يخشى عليها. وإنما الذي يعتريه التشوه والانحراف هو التدين. وأما الدين فهو محفوظ بحفظ الله الحفيظ العليم. إلا أن ضياع الدين بضياع التدين وارد بمعنى آخر؛ وذلك أن التدين إذا جَمُل وحَسُن لَحِق جمالُه بالدين؛ فيزيده جمالا وبحاء، كما أنه إذا فسد وساء لحقه فسادُه؛ فيشوه معالمه، ويكسف صورته في العالم! وهنا تكمن المشكلة التي من أجلها كتبت هذا الكتاب!

لقد أتى على المسلمين حين من الدهر ضاعت منهم فيه قيم الدين؛ فتشوهت في قلوهم وتصوراتهم مقاصده الجميلة. والنتيجة: أن انحرَفَ بذلك في حياتهم منهج الدين! لقد طغى على بعض المتدينين اليوم سلوك خطير أعوج، وهو اعتقدهم الشعوري، أو اللاشعوري، بأن الدين الحق إنما هو الخشونة، والحُزُونَةُ في القول والعمل!

إن الظروف التاريخية الحديثة والمعاصرة، وكذا الظروف السياسية التي أظلت العالم الإسلامي منذ بداية القرن الميلادي العشرين، والتي ما تزال تظله مع مطالع هذا القرن المجديد، قلت: إن هذه الظروف كلها أنتجت حالة (رد فعل) سيئة غير متوازنة، لدى بعض المتدينين، سواء في فهم الدين، أو في انتهاجه وسلوكه.

إن النار التي يُحرَّقُ بها المسلمون في العالم اليوم، جماعات وشعوبا – وخاصة أحيال حركة الوعي الإسلامي، وطلائع الصحوة الإسلامية – جعلت تعابير طوائف منهم، وأشكالا من ممارسة بعضهم، تنفث رمادا ودخانا! فاستغله الإعلام الغربي – ومن هو على شاكلته ولهجه من الإعلام العربي – استغلالا سيئا؛ لخدمة أغراضه المركزية! فرسم للدين صورة كاركاتورية مفزعة! ما أنزل الله بها من سلطان! إذْ سلط الضوء على النقطة السوداء في المجتمع الإسلامي، وضحَّمها تضخيما! وعرض الصورة الشاذة بدل

الصورة الطبيعية. تماما كما يقع للوجه الجميل النابض بالجمال، إذا ركزت نظرك لا على هيأته الكلية، وإنما على موقع خالة ذات سواد غامق فيه، حتى لا تكاد ترى منه غيرها، فتضخمت في عينك حتى استوعب نتوؤها في خيالك كل الوجه! فتحول الجمال فيه إلى صورة مفزعة! ولو نظرت إلى الخالة بججمها الصغير في عرض الوجه؛ لفاض الحُسْنُ المتدفق من كل تقاسيمه ومعالمه عليها، ولرأيتها آنئذ جمالا في ذاتما! بل لرأيتها سرا من أسرار جمال الوجه، وعينا من عيون الحسن المتدفق عليه! ولكن لعن الله العمى! (فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)(الحج:46). ورحم الله الشاعر العربي إذ قال:

وعينُ الرِّضا عن كل عيب كليلةٌ \*\*\* ولكنَّ عينَ السخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا! وللأسف الشديد؛ فإن ذلك كان من الأسباب الرئيسية، الكامنة وراء ضمور الوجه الجميل للدين، الذي هو وجهه الحقيقي، المعبر عن تناسق قسماته وصفاء جوهره.

إن طوائف من أبناء جيل الصحوة الإسلامية اليوم، قد تخشبت قلوبهم، وتشنجت أقوالهم، وتحجرت عيولهم؛ فكانوا مثالا للتدين الفج، والسلوك القبيح، والذوق المتردي! وقد استغل الإعلام المغرض هذه الحالات الشاذة المنحرفة؛ فكان أن انطبع بذلك في فهوم كثير من الناس، أن الدين هو أبعد ما يكون عن قيم الحب والجمال! وكأنه ما أنزل إلا ليكون ملاذا " إيديولوجيا " لمرضى العقول ومتخلفى الأذواق والشعور!

ألا ما أكان أحرى بمؤلاء أن يحافظوا للناس على رونق الدين، ورواء التدين، ويقدموا مثالا فنيا رفيعا للإيمان، يشع بالجمال الآسر للقلوب، ويخرجوا للعالم نموذجا بهيا للسلوك، يسحر العقول، ويأخذ بالألباب، فيكون المسلم بذلك آية للجمال الرائق الرقراق، السارب أريجه في الأنفس والمجتمعات! ولا يصبغوها بأحوالهم النفسية التي تعاني تحت ضغط العالم الظالم، والطغيان العاتي هنا وهناك. ولكن.. ما أسوأ ردود الأفعال المتشنجة!

لقد عورضت نصوص الكتاب والسنة معارضات غير متوازنة، وضرب بعضها ببعض! فشاهت الفهوم، وكانت الكارثة! غابت نصوص التيسير والتبشير، وسيطرت فهوم التعسير والتنفير؛ فاحتل التوازن في تدين كثير من الناس فهما وتطبيقا!

ساءت النماذج في هذا الزمن الأعور؛ حتى لقد شعرت – كما شعر كثير غيري – أننا في حاجة ماسة إلى (تَذَكُّرِ) أن الدين جميل حقا.. وأن التدين إنما هــو تَمَثُّــلُ قِــيَمِ الجمال، والتزين بأنوارها في السلوك والوجدان.

نعم! الدين جميل.. وأي شيء يكون جميلا في هذه الدنيا إن لم يكن هو الدين؟ وإنما قدم القرآنُ (الإسلامَ) على أنه مثال الجمال الأعلى من كل الأديان! وإنما عرضه زين الدعاة محمد رسول الله ρ على الناس – كل الناس – عرضا جميلا! فكان المتدينون في زمانه عليه الصلاة والسلام، والأعصر التي بعده، قناديل تمشي في الأرض، ورياحين تملأ الزمان والمكان بأريج الجنة!.. فماذا وقع للناس اليوم؟

إن معاني الجمال في الدين من صفاء الروح، ومنازل الإيمان، وأحوال الإحسان؛ لم يستفد منها جمهور كبير من أبناء الصحوة الإسلامية المعاصرة؛ لأسباب منها اشتهار نسبة بعض مفاهيمها، وألفاظها، إلى المتصوفة؛ فكان أن زهد كثير من الناس فيها؛ بسبب ما خالط بعض كتبهم من حرافات، وشطحات (10). وإنما هي عبارات قرآنية أو نبوية محضة، نعم؛ ربما اكتسبت في سياق الاستعمال التاريخي دلالات منحرفة في بعض الأحيان، فيكون الواجب هو تحريرها منها، لا إلغاؤها والتنكر لها!

إنه ما ينبغي لذلك أن يعمينا عن جمال الدين ، وإنما خاطبنا الله تعالى بالجمال، وأمرنا أن نرحل إلى منازله العليا، ونسير إليها سيرا لا يفتر، ولا ينقطع حتى يدركنا اليقين!.. لا ينبغي للمؤمن الكيِّسِ الفَطِنِ أن تعميه غلطات بعض الناس - مهما قبحت - عن محاسن الدين! فيقنع في دينه بظواهر الألقاب ويرمى بعيدا باللباب!

إذن يكون من الجاهلين! . كيف والجمال هو الدين؟

إن الصحوة الإسلامية المعاصرة لفي أشد الحاجة إلى تربية ذوقية فنية؛ ترهف حسها بمواطن الجمال، الموجِّهةِ لكل شيء في هذا الدين، عقيدةً وشريعة! ولقد انتبه السابقون إلى ذلك وانبهروا به؛ فسارعوا إلى الالتحاق بقوافل المحبين! وكان منهم مُصنَّفُون ذَوَّاقُون، نبهوا إلى هذه المعاني، من أمثال الحسن البصري، والإمام المحاسبي،

<sup>10</sup> لقد غالى بعضهم في الهجوم على التصوف، ولم يفرقوا في أقوال القوم بين حق وباطل. ولهذه المسألة بيان شاف يأتي بحول الله في الإشراق الرابع من هذا الكتاب.

والإمام الجنيد، وابن الجوزي، والإمام عبد القادر الجيلاني، والإمام ابن القيم، والإمام أبي عبد الله الساحلي المالقي، والإمام الشاطبي، والإمام أحمد زروق، وغيرهم كثير. رحمهم الله أجمعين.

ألا ما أحوجنا اليوم إلى إعادة القراءة للدين، في مصادره العذبة الصافية الجميلة! قراءة تصل المسلم بالله، قبل أن تكون قراءة ينتقم بها لنفسه، من الظلم الاجتماعي، والطغيان السياسي، فيكون بتدينه عدوا للدين! من حيث يدري أو لا يدري!

لهذا وذاك كتبت مشاهد هذا الكتاب منذ بضع سنوات، فقد دَوَّنْت مسودته الأولى خلال صيف سنة: 1420 هـ، الموافقة لعام: 1999م. وقد تم نشره آنئذ عبر جريادة التجديد المغربية، ثم نُشِرَ بعضه مقالاتٍ منقحةً في مجلة البيان السعودية. قبل أن يتم إعداده في هذه الصيغة الجديدة، بعد التعديلات، والإضافات، مما حصل من إعادة صياغة بعض الفقرات؛ توسعا وتصحيحا وتنقيحا. فجاء بحمد الله – بعد هذه المقدمة، وتمهيد مفهومي – في أربعة (إشراقات) وخاتمة، كل (إشراق) يتضمن (مَشَاهِدَ)، تختلف طُولاً وقِصَراً وعَدَداً، على قَدْرِ ما فتح الله به من حقائق إيمانية. ومعلوم أن تجليات الروح هي من أصعب المعاني ضبطاً وتقييداً على الكُتَّابِ والْمُصنِّفِين. ولذلك لم نلتجئ إلى التكلف الله المؤن الله بإشراقه من الْمَشَاهِدِ ويَسَّرَ تقييدَه. وقديما قال أبو الحسن اللهَحُويرِي رحمه الله: (وَسُلُوكُ طَرِيقِ الْمَعَانِي صَعْبٌ جداً إلاَّ لِمَنْ خُلِقَ مِنْ أَجْلِهِ!)(أ1). وذلك إنحا هو لكون (المعاني) لا تُتَلَقَّى إلا عند صفاء الروح، لدى الإدلاجِ في طريق الحبة! وإثبات ذلك لكون (المعاني) لا تُتَلَقَّى إلا عند صفاء الروح، لدى الإدلاجِ في قول سيدنا محمدع: (مَنْ حَافَ للنفس دعوى عريضة! لِمَا أشرق من نور النبوة الوَهَّاجِ في قول سيدنا محمدع: (مَنْ حَافَ أَذْنَحَ، ومن أَذْلَجَ بَلغَ المُنْزَلِ! ألا إن سلعة الله غالية! ألا إن سلعة الله الجنة! ألا إن سلعة الله الجنة! ألا إن سلعة الله الجنة! ألا إن سلعة الله الجنة!

<sup>11</sup> كشف المحجوب: 194.

<sup>12</sup> رواه الترمذي والحاكم. وصححه الألباني. في (ص. ج.ص) رقم: 6222.

والإدلاج: هو السَّفَر بليل، والمقصود به في الحديث: العبادة الليلية، من قيام وترتيل وأذكار ونحوها. و(الخوف) هنا: هو (الخوف التعبدي) وليس (الخوف التعودي)، كما سيتم بيانه بحول الله في المشهد الثاني من الإشراق الرابع، من هذا الكتاب.

هذا وإني لأرجو أن يُسْهِمَ هذا الكتيب – إن شاء الله – في التنبيه إلى الحقيقة الجمالية الجوهرية في الإسلام، عقيدة وشريعة، وبيان نَوَابِضِ الْحُسْنِ من كل ذلك في مجال التدين؛ عسى ألا يعمينا دخان الحرائق المشتعلة بهذا الزمان عن مشاهدة ما لدينا من ثروة جمالية، والتحمل بمباهجها؛ تَدُيُّناً نسلك به إلى الله ذي الجمال والجلال، عسى أن نكون به رأسوة حسنة) حقا، وشهداء على الناس صدقا! كما كان رسول الله بممال تدينه الرفيع أسوةً حسنة لأمته وشهيدا عليها. قال ربنا حل علاه: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا) (الأحزاب: 21). وقال سبحانه: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (البقرة: 143).

ومن هنا؛ فقد حاولت تلمس بعض صور الجمال لممارسة الدين في الإسلام، وتذوق محاسنه، محاولا تأصيل ذلك ضمن مفاهيم واضحة، ومقاييس محددة، في محالات العقيدة والعبادة والسلوك، مسترشدا بهدي القرآن وسنة المصطفى  $\rho$ ؛ عسى أن أسهم في الدلالة على خير، والله ولي التوفيق.

(رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ!)
(آل عمران: 8) (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِللًّ لِلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِللًّ لِلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِللًا لِلْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِللًا لِلْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِللًا لِلْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِللًا لِلْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اللهَ هَا إِلَيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلِيلًا لِلْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ ال

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

وكتبه عبد ربه، راجي عفوه وغفرانه، الفقير إلى رحمته ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. وقد وافق تمام تبييضه وتصحيحه – يمكناسة الزيتون، من حواضر المغرب الأقصى – يوم الخميس 29 محرم: 2005/03/10 م

تمهيد: في مفهوم (الجمالية) بين الإسلام والفلسفة الغربية

(الجمالية) أو (علم الجمال) مصطلح يستعمل في الفكر المعاصر؛ للدلالة على تخصص من تخصصات العلوم الإنسانية، التي تُعنّى بدراسة (الجمال) من حيث هو (مفهوم) في الوجود، ومن حيث هو (تجربة) فنية في الجياة الإنسانية.

(فالجمالية) إذن؟ علم يبحث في معنى (الجمال) من حيث مفهومه، وماهيته، ومقاييسه، ومقاصده. (والجمالية) في الشيء تَعْنِي أن (الجمال) فيه حقيقة جوهرية، وغاية مقصدية، فما وُجِدَ إلا ليكون جميلا! (13) وعلى هذا المعنى انبنت سائر (الفنون الجميلة) بشتى أشكالها التعبيرية والتشكيلية.

ومصطلح (الجمالية) أو (علم الجمال) ترجمة لكلمة (استطيقا). وهي كلمة ولدت في رحم الفلسفة الغربية، من الناحية الاصطلاحية، خلال القرن الثامن عشر الميلادي. فقد كان الفيلسوف: (باومجارتن) سنة: 1750م، أول من سك هذا اللفظ. ثم انتقل استعماله إلى سائر الثقافات والعلوم الإنسانية كالأدب والفن.

إلا أن (الجمالية) من حيث هي مفهوم قديمة قدم الإنسان نفسه. وصاحبت الحضارات البشرية كلها بدون استثناء، واتخذت لها طابعا خاصا مع كل حضارة، كما كانت لها تجليات خاصة، ومتميزة، مع كل تجربة إنسانية مختلفة (14). ولم تكن الحضارة الإسلامية بدعا من الحضارات الإنسانية جملة. ذلك أن (الجمال) في الإسلام أصل أصيل، سواء من حيث هو قيمة دينية: عَقَديَّةٌ وتشريعية، أو من حيث هو مفهوم كوني، وكذا من حيث هو تجربة وحدانية إنسانية. ومن هنا كان تفاعل الإنسان المسلم مع قيم الجمال ممتدا من مجال العبادة إلى مجال العادة، ومن كتاب الله المسطور إلى كتاب الله المنظور! مما خلد

<sup>13</sup> يقول ولترت ستيس: (لقد نظر الاستطيقيون إلى الجمال على أنه الهدف الوحيد للفن. وهم على حق في ذلك. ولا يصح ذلك إلا إذا استخدمت كلمة "الجمال" بمعنى واسع إلى أقصى حد.) معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا، ص:94.

ثم استعمل مصطلح (الجمالية) في الأدب الحديث للدلالة على أن "الجمال" هو القيمة الأولى للنص، وأنه لا عبرة بما لم يُبْنَ على ذلك؛ إذ الوظيفة الأولى للنص هي أن يكون جميلا! (جمالية الأدب الإسلامي) للأستاذ محمد إقبال عروي: 94-95.

<sup>14</sup> تلك هي القضية التي انبني عليها موضوع كتاب البروفسور: إتيان سوريو (الجمالية عبر العصور)، ترجمة د. ميشيل عاصي، منشورات عويدات، بيروت/باريس، ط. الثانية: 1982.

روائع من الأدب والفن، التي أنتجها الوجدان الإسلامي في قراءتــه الراقيــة للكَــوْنَيْن، وسياحته الرائعة في العالَمَيْن: عالم الغيب وعالم الشهادة!

ولقد قاد الجهلُ بالتراث الإسلامي أو العمى الصليبي بعضَ فلاسفة الغرب إلى حصر التجربة الجمالية الإسلامية في مجال (الإدراك العقلي)، دون الإدراك الوحداني العاطفي؛ والهم التجربة الإسلامية بالفقر الفني والجمالي! فأقل ما يقال عن مثل هذا الاتمام أن صاحبه جاهل بحقيقة الإسلام وقيمه الجمالية من جهة، وبتجربة الأمة الإسلامية من جهة أخرى، أعني على المستوى الجمالي، في كل تجلياها العربية وغير العربية: فارسية وهندية وتركية ثم مَالَويّة!

ولقد انبرى الفيلسوف الفرنسي المعاصر: (إتيان سوريو) فيلسوف (الجمالية)، وأستاذ علم الجمال في جامعة السربون بباريس ( $^{15}$ )؛ للدفاع عن هذه الحقيقة، لكنه مع ذلك لم يكن موفقا كل التوفيق؛ بسبب نقص المعطيات عنده عن قيم الجمال في الإسلام، وعن تجربة المسلمين في ذلك المجال. يقول محيلا على القامات (بلزاك) في كتابه (الابسن الملعون): (لطالما قيل – وعلى غير وجهٍ من حق – إن الفن العربي قد كان فنا إدراكيا، لا يتوجه إلا إلى الفكر النظري المحض، وليست له أية قدرة على الإثارة العاطفية!) ( $^{16}$ ). ثم يستطرد بعد ذلك مدافعا عن الجمالية الإسلامية، بشواهد من جمالية العمران وفن العمارة بالبلاد العربية والإسلامية، لكن – مع الأسف – بتحليلات هي أقرب إلى الخرافة منها إلى المقاييس العلمية للجمال!

يقول: (إن هذا الرأي هو خاطئ تماما! والحقيقة هي ما ذهب إليه من قبل (غايي: Gayet) عندما تحدث في كتابه: "الفن العربي" عن المشاعر التي تثيرها – من وجهة نظر الجمالية العربية – المعطيات الهندسية لذلك الفن بتفاصيلها وأشكالها. ولذا فهو يقول بأن الدوائر الهندسية إذا كانت زواياها المتعددة مزدوجة، فإنها " توقظ في النفس مشاعر عميقة مطبوعة بطابع الصفاء العذب"، أما إذا كان عدد زواياها مفردا فإنها تبعث على "الحزن المبهم والقلق والإضطراب"، ويقول أيضا: "إن الصورة المتكونة من الجمع بين المربعات

<sup>15</sup> كان ذلك خلال سنوات الستينات من القرن الميلادي الماضي.

<sup>16</sup> الجمالية عبر العصور: 179.

والمثمنات تبعث على فكرة السكون الأبدي، أما تلك التي تنبثق من الأشكال ذات الزوايا التسع فإلها توقظ الإحساس بسر مبهم مضطرب!")(<sup>71</sup>) كذا..!! والعجيب حقا هو كيف فهم (غايي) أن هذا التفسير الغريب للأشكال الهندسية هو (من وجهة نظر الجمالية العربية)؟ ثم كيف قبل منه الأستاذ (سوريو) هذا الهذيان؟ ونقله على سبيل التبني في كتابه! لقد كان الأولى بغايي هذا أن يعرض أحواله المترددة ما بين (الصفاء العذب، والحزن المبهم، والقلق، والاضطراب) على طبيب نفسي؛ حير له وللعلم من أن يفسر به أشكالا هندسية في صومعة، أو قبة مسجد، أو زوايا قلعة! لقد ضل كثير من مؤرحي الجمالية الغربيين الطريق إلى معالم الجمال الحق في الإسلام، وأخطؤوا مواطن علم الجمال في التحربة الإنسانية الإسلامية! فأنكرها بعضهم، وبقي البعض الآخر أسير الجدران والأسوار! يحاول فك رموز النقوش وأشكال الزخارف، كما يحاول العالم الأركيولوجي فك رموز بدائية، في قطعة حجرية من عصور ما قبل التاريخ!

إن الجمالية الإسلامية تنبع أولا من حقائق الإيمان، إذْ تَشْكُلُ الوجدانُ الإنساني بما تلقاه من أنوار عن رب العالمين الرحمن الرحيم، وما انخرط فيه بعد ذلك؛ سيرا إلى الله تعالى عبر أشواق الروح، مبدعا – باتباع تعاليم نبيه ع – أروع ألوان التعبير الجمالي مسن سائر أشكال العبادات والمعاملات والعلاقات! انطلاقا من حركته التعبدية في جمالية الصلوات ولوحاتما الحية الراقية! وما يَنْظِمُهَا من عمران روحي ومادي، إلى هندسة المدائن الإسلامية بما تحمله من قيم روحية سامية، وقيم حضارية متميزة جدا. إلى سائر النشاط الإنسان الذي أبدعه المسلمون في علاقتهم بركم وعلاقتهم بأنفسهم وبغيرهم، إلى علاقتهم بالأشياء المحيطة بهم، بدءا بالمسخَّرات من الممتلكات والحيوان، إلى المحيط الكوني الفسيح، الممتد من عالم الشهادة حولهم إلى عالم الغيب فوقهم! كل ذلك تفاعل معه المسلم؛ فأنتج أروع الأدبيات التعبيرية والرمزية، مما لا تزال تباريحه المشوقة بالمحبـة، مـن الترتيـل إلى التشكيل؛ تفيض على العالم بالجمال والجلال أبداً!

إن العمارة الإسلامية - رغم ثرائها الجمالي الرفيع - هي آخر ما ينبغي الاشتغال به لمن أراد أن يدرس الجمالية الإسلامية في مصادرها الأولى! لأن حصون المدائن وجدرالها

<sup>17</sup> الجمالية عبر العصور: 180

إنما هي التجليات المادية المعبرة عن أشواق الروح، الفياضة عبر القباب والمآذن؛ مندفعة بقوة نحو السماء! وإنما هي صورة التعبير الرمزي عن معاني الاحتضان العاطفي وقيم الأخلاق الاجتماعية والحنان الرَّيان! بما امتازت به من حياء، وتستر، وانحناءات، تتلوى أضلاعها الحفاقة بالمحبة بين الدروب! تسلك بالرجال والنساء مسالك الحشمة الرقيقة والوقار العالي، إلى المساجد وإلى الغرفات والشرفات الكاشفة الساترة! ثم تنشر أسرارها نقوشا وزخرفة تتبادل الأدوار مع أحرف الخط العربي بشتى أشكاله، في كلمات ناطقة حينا، وناظرة أحيانا أخرى! كلها تتدلى مثل العناقيد من بين الأقواس، تستقبل مواجيد المحبين وترد سلام المتبتلين، لتتوحد معهم في صلاة أبدية خالدة!

ولقد دُبَّجَ المسلمون في مصنفات المحبة والسلام تباريحَ الأشواق أنى مرساها! ووصفوا مقامات النور كيف مجراها! ورسموا كلمات الجمال بما لا قِبَلَ به لأحد من العالمين! (18)

وكأنما الفرق في (الجمالية) بين مفهومَيْها الغربي والإسلامي كالفرق بين الطبيعة والتمثال! أو بين الحقيقة والخيال! ولم تكن الصورة التي يبدعها المسلم ثابتة قارة يأكلها البلكي في متحف (اللوفر) أو غيره من متاحف العالم، ولكنها صورة حية يشكلها بإبداعه اليومي بين ركوع وسجود، وطواف وسعي، أو بين صوم وتبتل، وانقطاع يصله كليا بالملأ الأعلى! ثم مواجيد يتنفسها بعد ذلك كلمات وكتابات ذات صور؛ الجمال فيها له بالملأ الأعلى! ثم مواجيد يتنفسها بعد ذلك كلمات وكتابات ذات صور؛ الجمال فيها له روح! صور لا تبلي أبد الزمان! (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَعُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ السَّبُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَغْلَظَ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) (الفتح: 29)

<sup>18</sup> مثل كتاب كشف المحجوب للإمام الهجويري، ومنطق الطير لفريد الدين العطار، وهذا من الناحية الجمالية قطعة فنية رائعة. ومثله مدارج السالكين لابن القيم، وكتابه حادي الأرواح، ونحو ذلك كثير. ومن أهم الموسوعات الجمالية في الفكر الإسلامي الحديث مجموعة: كليات رسائل النور للديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله.

تلك صورهم الحية! فأين منها بسمة (الجوكاندا) المصطنعة الشاحبة؟ أو وجوه (بيكاسو) المتداخلة المتنافرة! هذه صور الجمال في الأدبيات الإسلامية، ما تزال تتحدد عبر التاريخ أبدا، ولا يزال القارئ لها في كل مكان يشارك بمخيلته في إبداع الأشكال كما هو يريد! بحرية تتحدى آخر الصيحات في عالم الرسم والتشكيل! وليس عندهم صور ميتة يفرضها فنان على الناس فتستعبد مُخيِّلة الأجيال وتقتل إبداعهم! ومن هنا توجه الفن الإسلامي حضاريا – في الأعم الغالب – إلى الإبداع ضمن جمالية (التجريد). والتجريد في الحقيقة إنما هو لغة الروح، وريشة الوجدان. يقول إتيان سوريو: (والحقيقة التي لابد من التنويه بحاكذلك، هي أن الروحية الإسلامية تحترس على الأخص من مخاطر الفن التحسيمي، وتجد لها ضمانات كبرى في استعمال الفن التجريدي. من هنا، ومن هذه الوجهة خصوصا، لها ضمانات كبرى في استعمال الفن الإسلامي من الناحية التجريدية. أضف إلى ذلك أن الفن التحريدي هو بالضبط الفن الذي يستجيب في العالم العربي لما تقتضيه الحاجة الجمالية التحريدي شديدا ودقيقا.)(19)

نعم! إن لغة التجريد في الفن الإسلامي هي التي تصنع حركة الحياة الفعلية في المجتمع، حيث تتفتق جماليتُها المتجددة؛ سلوكا حضاريا راقيا، وعلاقات اجتماعية مفعمة بالود والمحبة والسلام، تتضافر جميعها في نسيج عمراني يرقى إلى درجة المثال! وذلك بما يفيض من وجدان الإنسان المسلم من تباريح الإيمان وأشواق الروح!

وما قتل الفن الغربي شيء مثل الولع بسجن الإبداع في الصور الجامدة الثابتة، ولو في حركتها الوهمية الاصطناعية! وعليه؛ فإن الوضع الفني في أوروبا قد وصل فعلا إلى الباب المسدود! يقول فيلسوف الجمالية المعاصر: (إذا أخذنا الفن أداة للحكم على الحاجات الجمالية لوقتنا الحاضر؛ نجدها قد أصيبت بتغييرات جذرية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى اليوم. فالزائر الذي يتحول في أرجاء متحف للفن الحديث؛ لو انتقل من قاعة تضم لوحات انطباعية، إلى قاعة أحرى تضم لوحات حديثة من الفن التحريدي أو التحسيمي؛ لاجتاحه - ولا ريب - شعور بالانتقال من عالم إلى عالم آخر، وإحساس بالغربة عميق! ولنقابل المسألة هنا بكل حدتما، فلا نتردد بالقول بأن هذا الزائر نفسه

<sup>19</sup> الجمالية عبر العصور: 179.

(...) قد تسول له نفسه أن يتحدث عن خط انحداري ومسيرة تقهقرية في الفن!)( $^{20}$ ). إلى أن يقول – بعد وصف مآل بعض أنواع الفن الأخرى – بحدة نقدية شديدة: (ولا شك في أن من يراقب هذا التبديل المفاجئ سيجد نفسه مدفوعا إلى القول بأن ما يسمعه ويشاهده ليس إلا رجعة إلى حالة من البدائية والتوحش!)( $^{21}$ ).

ومن عرف منطلقات الجمالية في الفكر الغربي عرف أسباب ذلك؛ لأن معرفة النتائج عموما رهينة بمعرفة المقدمات. فلا بأس إذن من إعطاء صورة تاريخية، مختصرة حدا، لأهم المحطات المفهومية للحمالية في الفلسفة والفن الغربيين؛ عسى أن ندرك الفروق الجوهرية بينها وبين حقيقتها في مفهومها الإسلامي، عند عرض صور من معالمه الكبرى – بحما تفيض بها مصادر الدين والتدين في الإسلام.

# حول مفهوم (الجمال) في الفكر الغربي

لقد اضطرب الفلاسفة منذ العهد اليوناني القديم في تحديد معنى (الجمال) ومقاييسه في الشيء الجميل، واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. فقد ثار سقراط على البعد الحسي للحمال، وأرجع كل القيم الجمالية إلى النفس. تقول الدكتورة أميرة مطر: (إن سقراط لا يأبه بالجمال الحسي الذي يتغنى به فنانو عصره وشعراؤه؛ قدر اهتمامه بجمال السنفس والنخلُق الفاضل، فنحده يتساءل باحثا عن الجمال: «أيمكن ألا ينطوي هذا الجمال الساحر على نفس تناسبه جمالا وخيرا؟» وعلى أساس هذا الموقف الأخلاقي اهتم سقراط بالجمال الباطني: نعني جمال النفس الفاضلة.)(22)

بينما حقيقة (الجمال) عند أفلاطون تتحدد في الجمال الإلهي، وإنما النفس برؤيتها لجمال الأرض في شتى صوره تتذكر جمال المثل فتتعلق به. إذْ (بمجرد أن يُلْمَـحَ الجمال التضع رؤية النفس، ويتم التذكر في لحظة سريعة، تنبت في أثرها المعرفة كما ينبثق النور دفعة واحدة. ويصور أفلاطون هذه الرؤية في محاورة المأدبة حين تصيح ديوتيما قائلة: "على أي نحو؟ تظن حماسة الرجل الذي انكشف له الجمال في حقيقته الخالصة النقية غير

<sup>20</sup> الجمالية عبر العصور: 273-274 .

<sup>21</sup> الجمالية عبر العصور: 275-276.

<sup>22</sup> فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبها، للدكتورة أميرة حلمي مطر ص:31.

الممتزجة بهذه الأجسام والألوان الإنسانية، ذلك الذي يرى الجمال الإلهي في وحدة صورته!" ويصفه في محاورة فايدورس بأنه: الجوهر غير ذي اللون ولا الشكل الذي لا يمكن للحس أن يدركه، الجوهر الموجود بالحقيقة، ولا يكون مرئيا إلا لعين النفس! وهو موضوع العلم الحقيقي. ويشغل المكان الذي يسمو على السماء.)(23)

أما عند أفلوطين فقد (عرف أفلوطين الجمال بأنه موضوع محبة النفس؛ لأنه من طبيعتها وهو ينتمي إلى عالم الحقائق العقلية، فهو بطبيعته أقرب إلى النفس منه إلى طبيعة المادة؛ ولذلك فهي ترتاح إليه وتحبه.)(24)

ويبدو أن الفلسفة اليونانية — خاصة الأفلاطونية منها – وَجَّهَتْ الفلسفة الأوروبية الحديثة، فلم تزل – رغم تعمق قضاياها وجدليتها المتطورة – تدور في فلك الفلسفة القديمة بتناص منهجي، وتداخل موضوعي واضحين، فجماع إشكالاتما الجمالية لم تخرج عن تجاذب طرفي الحسية والأحلاقية. يقول رني هويسمان رئيس تحرير مجلة "علم الجمال" بباريس: (لَمْ يُتَلَفَّظْ — حتى نهاية عصر النهضة — بفكرة حول الفن إلا بالرجوع إلى أفلاطون!)( $^{25}$ ). سواء مع كانط (ت:1804م)، أو مع هيجل (ت:1831م) الذي هو (أرسطو العصر الحديث) كما يعبرون، والذي تركزت فلسفته حول مفهوم (الروح المطلق) حيث: (إن افتراض الروح المطلق هو محور مذهب هيجل؛ ذلك لأن كل ما في الوجود من ظواهر طبيعية أو مادية أو نُظُم إنسانية، أو فكرية، إنما هي في النهاية مظهر من المطاهر تشكلات الروح. وقانون هذه التشكلات هو ما يسميه هيجل بالجدل. وقوام الجدل حركة أو صيرورة مستمرة. وغاية الروح في النهاية أن تعي ذاها. ووسيلتها في بلوغ هذا الوعي: الفن والدين والفلسفة.)( $^{26}$ )

ومن هنا كان عنده (موضوع الاستطيقا لا يتناول الجمال الطبيعي، وإنما يتعلق بالجمال الفني؛ لأن الجمال في الفن أرفع مكانة من الجمال الطبيعي؛ لأنه من إبداع الروح،

<sup>23</sup> المرجع السابق، ص:43.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> المرجع السابق، ص: 89.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> علم الجمال (سلسلة: "زدين علما")، ص: <sup>20</sup>

<sup>26</sup> فلسفة الجمال، د. أميرة مطر، ص: 124.

وخلق الوعي، ونتاج الحرية. وما هو من إنتاج الروح يحمل طابعها ويكون أسمــــى مـــن الطبيعة!)(<sup>27</sup>)

فهذه التوجهات المنهجية في بحث الجمالية من حيث هي في عمومها - رغم الاختلافات الجزئية - ظلت مسيطرة على الفكر الفلسفي في الغرب والمدارس التابعة له في العالم العربي. ومن هنا يقول "ولترت ستيس": (ظل منحى الفكر الفلسفي لعدة سنوات يتجه نحو ما هو حدسي وغير منطقي ولامعقول (...) ويبدو أن أنصار الحدس في علم الجمال (الاستطيقا) وفي كل أفرع الفلسفة كانوا هم الأقوى؛ إذ لا شك أن تقدير الجمال ليس عملية قياس منطقي، وإنما هي على العكس عملية مباشرة. فهي شعور! وحيى كروتشه الذي لم يكن صوفيا قط، والذي يبدأ فكره بصفة عامة بداية عقلية؛ كان مع ذلك فيلسوفا حدسيا في ميدان علم الجمال!)(28)

ورغم نقد (ولترت ستيس) للتوجهات السابقة في فلسفة الجمال فغاية ما وصل إليه بخطابه النقدي هذا، إنما هو محاولة التوفيق المنهجي لتحديد مفهوم الجمال ومقاييسه. قال في فصل تحت عنوان (ماهية الجمال): (إن الجمال: هو امتزاج مضمون عقلي، مؤلف من تصورات تجريبية غير إدراكية مع مجال إدراكي، بطريقة تجعل هذا المضمون العقلي وهذا المجال الإدراكي لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر.)(29) ثم قال شارحا: (تجد في الجميل عنصرين يتحدان اتحادا عضويا: المجال الإدراكي في تعريفنا الذي يطابق التحسيد الحسي في المذهب المثالي، والمضمون العقلي الذي يطابق المعني الروحي.)(30) وهذا المنطق يذهب إلى اعتبار (القبح) الذي ليس مضادا عنده لمفهوم (الجمال) مقصودا ضمن مفهوم الجمالية ما دام قد شمله الإحساس الفني، وخضع للتجربة الوجدانية، فأنتج إحساسا جميلا،

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> المرجع السابق، ص: 125.

<sup>28</sup> معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا، ص: 35.

<sup>29</sup> معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا، ص: 73

<sup>30</sup> معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا، ص:73.

وتفاعلا جماليا. وذلك قوله الصريح: (فالقبح من حيث هو شعور استاطيقي إيجابي مــؤلم ليس هو ضد الجمال!)(<sup>31</sup>)

إن الجمالية لم تستطع أن تتخلص من بعدها الذوقي، رغم محاولة الوضعيين سجنها في حدود المادة. فقد بقيت تحت سلطان التجربة الوجدانية. يقول سعيد توفيق: (لا شك أن موضوع الخبرة الجمالية (Aesthetic experience) يعد من أهم قضايا الاستطيقا (أو علم الجمال)، بل إننا لن نجانب الصواب إذا قلنا: إن هذا الموضوع أصبح يمثل المبحث الرئيسي الذي يدور حوله هذا العلم. والحقيقة أن هذا العلم قد نشأ متخذا هذه الوجهة البحثية: فلقد أطلق "باومجارتن" سنة: 1750م اسم «الاستطيقا» (...) - والذي يشير إلى الخبرة الحسية – على المعرفة التي تتعلق بمنطق الإحساس والشعور الجمالي؛ تمييزا لها عن المعرفة التي تتعلق بمنطق التفكير العقلي. ومنذ ذلك الحين أصبح موضوع الخبرة الجمالية موضع اهتمام كثير من الفلاسفة على اختلاف مذاهبهم.)(32) حتى إن الفلسفة الوجودية المتمردة على كل شيء رغم تفسيرها العبثي للجمالية؛ لم تستطع التخلص من الجانب الذوقي في عبثيتها وتمردها! يقول الدكتور محمد زكى العشماوي: (تصبح فلسفة الجمال بعد ذلك عند المدرسة الوجودية ضربا من التمرد على عبثية العالم! فالإنسان الوجودي عند ألبير كامي (يواجه العبث السائد في الكون بما لديه من حرية، وتمرد، وقدرة إبداعية. وبذلك يربط كامي بين الفن والتمرد! أو بعبارة أخرى بين الفن وبين رفض الإنسان أن يكون على ما هو عليه! إذ على الإنسان أن يعيد تشكيل العالم وصياغته من خلال عمله الفني، أو بمعنى آخر: على الفنان المتمرد أن يحاول فرض شكل فني منظم أو صورة معقولة

<sup>31</sup> معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا، ص:95.

قلتُ: والحقيقة أن (القبح) في ذاته يجب أن يكون – من حيث هو مفهوم – ضد (الجمال)، أما الشعور الجميل – إزاء الشيء القبيح – المتحدث عنه أعلاه، وإن أنتجه القبحُ؛ فليس من القبيل بل بينهما فرق دقيق جدا! بل (الشر) نفسه قد ينتج (خيرا)! فلا يكون الشر من الخير من حيث الجوهر. تماما كما أن القبح قد ينتج جمالا؛ ولا يكون هذا من ذاك! ومن هنا فإننا نصر على استعمال مصطلح (القبح) ضد مصطلح (الجمال) بهذا الكتاب، ولا ننساق وراء هذا التخليط الذي انساق وراءه كثير من دارسي الجمالية في العالم العربي؛ تقليدا لمقولات فلاسفتها في الغرب!

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية، ص:9

على العالم! وعنى ذلك أن الفنان الذي يرفض العالم؛ لعدم اتساقه ووقوعه في الفوضى واللانظام؛ يسعى في ذات الوقت إلى خلق العالم من خلال العمل الفني على الوجه الذي يريده لنفسه!)(<sup>33</sup>) كذا!.. والحقيقة أن هذه الفوضى التي عاشها الإنسان المتمرد في نفسه، وتوهمها في العالم الكوني كله! قد انتقلت إلى نتاجه الإبداعي، فكانت النتيجة التي وصفها إتيان سوريو من قبل: (حالة من البدائية والتوحش!)(<sup>34</sup>)!

ومع هذا وذاك فإنه حاول التخفيف من وطأة المآل المأساوي للجمالية؛ فجعل يؤكد في كتابه (الجمالية عبر العصور): (أن الحاجة الجمالية هي من أرسخ الحاجات التي تميز الكائن البشري، ومن أكثرها ثباتا وقوة! (...) على أن هذه الحاجة لا يُصَارُ إلى ممارستها في الميدان الخاص والمحدود للفنون الجميلة فقط، حيث تجد — في الحقيقة وكفايتها الأكثر سموا وصفاء وكثافة؛ وإنما نلقاها أيضا كقوة محركة، وموجهة، ومتممة، ومشرفة ومستشرفة معا؛ في مختلف ميادين النشاط الإنساني، كما نلقاها في الإطار العملي البحت؛ بمقدار ما نجدها في الإطار الروحاني الأسمى!)(35)

لكن يبدو أن العبثية التي رسخها الثنائي الوجودي في فرنسا: (سارتر، وكامي) قد لاءمت ظروف اهتزازا القيم في المجتمع الغربي، وتوجهاته المتمردة على كل شيء؛ فلم يكن لصيحات الحكماء أثر! فكانت الحداثة وما بعد الحداثة، والبقية تأتى!

# حول مفهوم (الجمالية) في الإسلام من الترتيل إلى التشكيل

الإنسان جميل!.. بل هو أجمل مخلوق في الأرض! وتلك حقيقة طبيعية. ثم إن مصادر الدين في الإسلام تحدثنا أن الله قد خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسنها!.. وقارِنْ بينه وبين سائر الحيوانات – وهي غاية في الجمال – ظاهرا وباطنا! قال عز وجل [اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ] (غافر: 64) وصح عن النبي  $\rho$  قوله:

<sup>33</sup> فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، ص: 232.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> الجمالية عبر العصور: 276.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> الجمالية عبر العصور، ص: 315-316.

(خلق الله آدم على صورته)<sup>36</sup>، ثم جعل له الكون من كل حواليه جميلا، وحسنه تحسينا.. عساه يكون في تدينه حسنا جميلا! قال تعالى: [إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً] (الكهف:7) فالزينة الكونية مبعث وجداني للتحلي بالزينة الإيمانية!

إن الناظر في هذا العالم الكوني الفسيح، يدرك بسرعة أن الإنسان يعيش في فضاء في راق، بيئة واسعة بهية، هي آية من الجمال الذي لا يبارى! بدءا بالأرض حتى أركان الفضاء، الممتدة بجمالها الزاخر في المجهول، تسير في رونق الغرابة الزاهي.. إلى علم الله الحيط بكل شيء! ومن ذلك قوله سبحانه: [وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ!] (الحجر: 16) وجعل الأرض الحية تتنفس بالجمال؛ نعَماً لا تحصى ولا تنتهي.. [قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِي لِلَّذِينَ النَّوْفِي الْحَدِينَ الْمُونِي الْمَالِي في كل شيء: (وَالأَنْعَامُ الأَعْوَافِي الْعَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمُ يَعْلَمُونَ وَلِالْعَامُ وَلَا المَالِي في كل شيء: (وَالأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ كَلَ شيء: (وَالأَنْعَامُ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفَ وَمِنْهَا وَرِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ)(النحل: 5-8). وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ)(النحل: 5-8).

ثم انظر إلى هذا الجمال المتدفق كالشلال، من الآيات التاليات! يقول سبحانه بعد الآية السابقة بقليل، في سياق الْمَنِّ هذه النعم الجميلة الجليلة: [هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسيمُونَ (37). يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. وَالنَّجُومُ مُسَحَّرَاتُ بِأَمْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمَا ذَرَأَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. وَالنَّجُومُ مُسَحَّرَاتُ بِأَمْرِهِ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمُ النَّيْلُ وَالنَّهَ لِكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مَوَاخِرَ فِيهِ. وَلِتَبْتَغُوا لِيَاتُ لِمَا وَتَسَتَخْرِ جُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. وَلِتَبْتَغُوا مِنْهُ وَلَيْقَالُهُ وَلَقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا لَّعَلَّكُمْ وَالْفَالُ وَسُبُلا لَّعَلَّكُمْ وَالْفَالُ وَسُبُلا لَعَلَّكُمْ وَالْفَلْ وَلَعَلَّكُمْ وَالْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا لَعَلَّكُمْ

<sup>36 –</sup>مت*فق ع*ليه

<sup>37</sup> تُسيمُونَ: أي ترعون أنعامكم فيه.

تَهْتَدُونَ. وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّحْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ؟ أَفَلا تَذَكَّرُونَ؟ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ] (النحل: 10–18).

إنها صورة كلية شمولية، ذات ألوان وأنوار حية متحركة! إنها (بانوراما) كاملة للأرض بتضاريسها وبحارها، وأشجارها، وأنهارها، وأحيائها جميعا، ثم بفضائها الرحب الفسيح! يما يملأ ذلك كله من حركة الحياة، والنشاط الإنساني بكل صوره، مما أتيح له في هذه الأرض وفضائها من المسخرّات الحيوية. هذا كله هو قصرك الزاهي أيها الإنسان! ومجالك الواسع، محاطا بكل آيات التسخير وكرامات التدبير، المتدفقة بين يديك بكل ألوان النعم والجمال؛ لتصريف العمر كأعلى ما يكون الذوق، وكأجمل ما تكون الحياة!

وفي سورة الأنعام صور تنبض بجمال الخصب والنماء، جمال أرْضِي لا يملك معه من له أدبى ذرة من ذوق سليم؛ إلا أن يخضع لمقام الجمال الأعلى.. الجمال الرباي العظيم! قال حل حلاله: (وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا مِنهُ حَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ فَأَخْرَجْنَا مِنهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ. انظُرُوا إِلَى تَمَرهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي غَنَاب وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ. انظُرُوا إِلَى تَمَرهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي فَيْرَ مُنَانَا لِهُ مَنْوَنَ) (الأنعام:99). ويلحق بها قوله تعلى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنْ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَمِنْ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَمِنْ الْعَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَمِنْ الْعَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُونٌ (فاطر:27–28).

فالصورة تبتدئ - في الآيات الأولى ثم التي بعدها - من لحظة نزول المطر، إلى لحظة خروج النبات والشجر من التربة الندية، إلى مرحلة خروج الحب المتراكب في السنابل، وخروج القِنْوَان، أي: العراجين والعُذُوق المثقلة بالفاكهة، بجمالها وبهائها، ثم ما يلامسها بعد ذلك من نضج وينع، فتراها - وقد قميأت للقِطاف - متدلية خلال خمائل الجنات والبساتين، ناظرة إلى الناس في دلال خلاب! والآيات لا تغفل الحركة الحية للألوان، في تطورها من الحضرة إلى سائر ألوان النضج والينع، مما يتاح للخيال أن يتصوره - تَوَرُّداً واصْفِرَاراً واحْمِرَاراً واسْوِدَاداً...إلخ - في الزروع، والتمور، والأعناب، والزيتون، والرمان.. ونحوها، إلى ما يحيط ذلك كله، أو يتخلله، من ألوان الجبال وجُدَدِهَا، وهي:

مسالكها أو حطوطها والتواءاتها المتشكلة منها، وهي غالبا ما تكون ذات انحناءات مختلفة الألوان، كما قال الله تعالى: (بيض وحمر)، إلى ما يزينها من غرابيب سود، وهي الصخور الناصعة السواد! إلى حركة اللون المنتشرة هنا وهناك في الحيوان والإنسان! مما لا يملك المؤمن معه إلا أن يكون من الساجدين لمن أفاض على الكون بهذا الجمال كله! الجمال الحي المتجدد! وإنما لآيات تربي الذوق الإنساني على جمالية التوحيد والتفريد، مما تعجز الأقلام والألوان على تجسيد صورته الحية النابضة! وأي ريشة في الأرض قادرة على رسم الحياة!؟

وإنني لو قصدت إلى استقصاء جماليات القرآن الكريم من السور والآيات؛ لجئت به كله! فهذه عباراته الصريحة، وإشاراته اللطيفة كلها.. كلها مشعة بتوجيهات ربانية لتربية الذوق الإنساني؛ حتى يكون في مستوى تمثل مقاصد الدين البهية، بتدينه الجميل! فهل عبثا نص القرآن على جمالية الكون والنعم والحياة؟ وهل عبثا نبه القرآن الحسس البشري الإسلامي، وربَّاه لالتقاط دقائق الحسن والبهاء في مناظر الفضاء، والأرض، والجبال، والشجر، والنبات، والبحار، والأنهار، والأنوار، والأطيار؟

إن الله تعالى خلق الحياة على مقاييس الجمال الإلهية الباهرة، الساحرة! وأرسل  $\rho$  الرسل بالجمال؛ ليتدين الناس على ذلك الوزان وبتلك المقاييس! ولذلك قال النبي محمد  $\rho$  سيد الأتقياء، وإمام المحبين: (إن الله تعالى جميل يحب الجمال)  $\rho$  وفيه زيادة صحيحة: (ويحب معالي الأخلاق ويكره سِفْسافَها)  $\rho$  مما يشير إلى أن الجمال مطلوب في أداء المسلم شكلا ومضمونا، مبنى ومعنى، رسما ووجدانا.

لقد كانت الآيات المذكورة قبل من سور النحل، والأنعام، وفاطر، توقظ الشعور الوجداني الإنساني؛ لينتبه إلى مواطن الخير والحسن في نعم الله؛ ولذلك كانت مقاطع الآيات كلها تختم بصيغ التنبيه والاعتبار: (إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون. لعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون. لعلكم تمتدون)! بل بعضها كان صريحا في يعقلون. لقوم يذكرون. ولعلكم تشكرون. لعلكم تمتدون)! بل بعضها كان صريحا في

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> - رواه مسلم

الأمر بالنظر الفني إلى نوابض الجمال في الكون والطبيعة، كما في قوله تعالى الوارد قبل: (انظُرُوا إِلَى تُمرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ! إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيات لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون) (الأنعام: 99). ذلك أن تتبع جداول الجمال يقود إلى منبعه العظيم، حيث الحق والخير الصافي الرقراق. هنالك إذن يعب المتدينون من موارد الدين ما يتزينون به لربحم عبادة وسلوكا، فإذا القلوب تنبض بحمال الإيمان، حبا لا يخبو أبدا! وما ألطف قوله تعالى في هذا: [ولكين الله حبّب إلسيكم الإيمان وزيّنه في قُلُوبِكُمْ] (الحجرات: 7).. أن تحب الإيمان يعني أن الدين سكن هواك، فتعلقت به كما يتعلق المتيم بمحبوبه! والحب لا يسكن قلبا إلا إذا شاهد مباهج الجمال التي تسحره وتأخذ بمجامعه! ولذلك! قال: (وزيّنه في قُلُوبِكُمْ) فإذن كيف يصدر عن مسلم هذا شأنه قُبْحٌ في التعبير أو قبح في السلوك؟.. إذن يكون خارج معنى (العبادة) حينغذ! وخارج مقايس الدين! إذ الله لا يقبل إلا جميلا ولا يقبل إلا طيبا! صدقت يا رسول الله: (إن الله تعالى جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق ويكره سِفْسَافَهَا!).

فليكن الدين إذن: سيرا إلى الله في مواكب الجمال! [يَا بَني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّرْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ لَكَ لَلْكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواحِشَ مَا ظَهرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَعْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ] (الأعراف: 29-31) وإنها للطافة كريمة أن يجمع الحق سبحانه في مفهوم للا تَعْلَمُونَ ] (الأعراف: 29-31) وإنها للطافة كريمة أن يجمع الحق سبحانه في مفهوم الدين، من خلال هذه الكلمات النورانية بين جمالين: جمال الدين وجمال الدنيا: (قُلْ هِيَ للنَّاسِنَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْدُ وَ يَعْلَمُونَ } لِكُون ذلك كله هو صفة المسلم.

ولقد حرص الرسول  $\rho$  على تربية صحابته الكرام على كل هذه المعاني.. وكيف V وهو أول من انبهر بجمال ربه وجلاله؛ فأحبه حتى درجة الخلة! قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: (لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة أبا بكر] خليلا. ولكن صاحبكم خليل الله!) V وصح ذلك عنه V في سياق آخر قال عليه

لزبير. وعبد الله بن الزبير.  $^{40}$ 

الصلاة والسلام: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم حليل! فإن الله تعالى قد اتخذي حليلا كما اتخذ إبراهيم حليلا! ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا! ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد! إني ألهاكم عن ذلك!) 4. وكان يعلمهم كيفية سلوك طريق المجبة بعبارات وإشارات شي، ما تزال تنبض بالنور إلى يومنا هذا فانظر إن شئت، إلى قوله  $\rho$ : (أنتم الغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله!) والغرة بياض في ناصية الحصان، والتحجيل بياض في يديه. فتلك سيم الجمال في وجوه المجبين وأطرافهم، يوم يردُون على المصطفى  $\rho$ ، وهي سيم (ليست لأحد من الأمم!) 43 يعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة، كالمر المتناثر في دجنة الفضاء!.. هذه ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين، رشحا لا يــذبل وميضه أبدا! فإذا النبي الكريم يميز جمال المحبين وسط الزحام واحدا واحدا..!

- قال ρ:
- (ما من أمتى من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة!
- قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟
- قال: أرأيت لو دخلتَ صُبْرَةً [ محجرا ] فيها خيلٌ دُهْمٌ، بُهْمٌ، وفيها فررَسُ

أغَرُّ مُحَجَّلٌ، أما كنتَ تعرفه منها؟

- قالوا: بلي.

-قال: فإن أمتي يومئذ غُرُّ من السجود، مُحَجَّلون من الوضوء!)<sup>44</sup>

فأي تذويق فني هذا للدين؟ وأي ترقية لطيفة للشعور هذه وأي تشويق؟

و لم يفتأ النبي ρ يرقي الذوق على مستوى التصرف والسلوك، لـــيس في مجـــال المعاملات فحسب، ولكن أيضا في مجال الدعوة والإرشاد. وليس قوله ٤: (إن الله تعـــالي

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> رواه مسلم.

<sup>-</sup> رواه مسلم.

<sup>43 –</sup> متفق عليه.

<sup>.158 :(</sup> $\rho$  واه أحمد بسند صحيح (صفة صلاة النبي م):  $^{44}$ 

رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.) <sup>45</sup> وقوله: (يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا..!) <sup>46</sup> وقوله أيضا في فرض الإحسان على المؤمن في كل تصرفاته وأعماله التعبدية والعادية: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء!..) الحديث <sup>47</sup> إلا نموذجا لعشرات الأحاديث المنضوية تحت هذا المعنى الكلي الكبير: الإحسان في كل شيء، في الشعور، والأخلاق، والمعاملات، والتصرفات، والسلوك!

ومن هنا - بعد هذه الشواهد النموذجية والمقارنات التقريبية - يمكن أن نخلص إلى أن أسس (الجمالية) في الإسلام تقوم على أركان ثلاثة، هي: المتعة والحكمة والعبادة. باجتماعها جميعا في وعى الإنسان ووجدانه يتكامل المفهوم الكلى للجمالية في الإسلام.

فأما الحكمة: فمعناها - هنا - أنه ما من (جمال) إلا وله هدف وجودي، ووظيفة حيوية، يؤديها بذلك الاعتبار. ذلك أنه ما من جمال في هذا الكون إلا وهو رسالة ناطقة بمعنى معين، هو حكمة وجوده ومغزى جماليته. فليس جميلا لذاته فحسب، بل هو جميل لغيره أيضا. فعند التأمل في كل تجليات الجمال في الطبيعة، تجد ألها تؤدي وظائف أخرى هي سر جماليتها. من مثل الأهداف التناسلية الضرورية لاستمرار الحياة في الكائنات من الإنسان، والحيوان، والطيور، والنبات...إلخ. ففي هذا السياق تقع استعراضات الجمال الخارق مما وهبه الله للكائن الحي؛ لإنتاج الشعور بالجمالية مما ينتج عنه أروع التعابير اللغوية أو الرمزية. على جميع المستويات البشرية والحيوانية والطبيعية عموما. كل على درجة طبقته الفطرية من الوعي بالحياة والوجود الخلقي. وما ذلك كله في نماية المطاف إلا ضربا من قوانين التوازن في الحياة، واستقرار الموجودات والخلائق، تماما كما هو دور قانون الجاذبية في استقرار الحياة الأرضية، وتوازن الأجرام والكواكب في الفضاء. فالإحساس الجمالي- بما فيه من عواطف حياشة لدى الإنسان مثلا – ما هو إلا وسيلة فالإحساس الجمالي- بما فيه من عواطف حياشة لدى الإنسان مثلا – ما هو إلا وسيلة

<sup>45 -</sup> رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، وابن ماجة، وابن حبان، والإمام أحمد، والبيهقي، والطبراني، والبزار وأبو نعيم في الحلية. عن خمسة من الصحابة وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 1771.

<sup>46 –</sup> متفق عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> رواه مسلم.

وجودية لاستمراره وتوازنه. قال تعالى: (وَمِنْ ءاياتِهِ أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرُ تَتَشِرُونَ. وَمِنْ ءاياتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ)(الروم:20-21).

ونفس الحقيقة الجمالية التي نراها في الطبيعة والجبال والبحار والنجوم...إلخ؛ ما هي - رغم التصريح القرآبي بجماليتها في مقاصد الخلق - إلا مخلوقات تؤدي وظائف في سياق التدبير الإلهي للكون؛ حلقاً وتقديراً ورعايةً. ومن ذلك قوله تعالى على سبيل المثال: (هُوَ رَيسْأُلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (البقرة:189). وقوله تعالى: (هُو النَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (يونس: 5) مشيرا بدلك إلى أن خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) (يونس: 5) مشيرا بدلك إلى أن وظيفة الأقمار والأفلاك إنما هي إنتاج مفهوم الزمان؛ لتنظيم الحياة الكونية والإنسانية في أمور المعاش والمعاد معا، أي مجال العادات والعبادات على السواء. وكذلك ما ذكره الله من الوظيفة الجيولوجية والتسخيرية للجبال والأفار والمسالك، في مثل قوله تعالى: (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَعَلامَاتٍ. وَبِالنَّحْمِ هُمْمُ

فكل المشاهد الجميلة في الحياة والكون - كما عرضها القرآن الكريم - لا تخرج عن هذا القانون الكلي، من حكمة الوجود ووظيفة الخلق.

وأما الركن الثاني للجمالية في الإسلام، فهو: المتعة والإمتاع، سواء في ذلك ما هو على المستوى الحسي؛ أو ما هو على المستوى النفسي والذوقي، أعني العاطفي والوجداني. ومعنى ذلك أن الله - جل جلاله - خلق في الإنسان مجموعة من الحاجات، كحاجته إلى الطعام والشراب واللباس. فكانت منها حاجة التمتع والاستمتاع بالجمال، من حيث هو جمال. ومن هنا سعيه الدائم إلى البحث عنه والانجذاب إليه. وهذا صريح في كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة. ومن ذلك أن تلك الحقائق الكونية نفسها، التي ذكرت في سياق هدفها الوجودي، وحكمتها النجلقيَّة، هي عينها ذُكِرَت لها أهداف إمتاعية في مساقات أخرى. قال تعالى مصرحا بفوائد الأنعام والبهائم الإمتاعية (الجمالية)، إلى جانب منافعها التسخيرية: (والأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ.

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَ بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ)(النحل:5-8).

فقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ) ثم قول بعث ذُ: (لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)، دال بوضوح – بما في السياق اللغوي من حروف التخصيص والتعليل – على قصد إشباع الحاجة الجمالية للإنسان، إلى جانب حاجته البيولوجية إلى الطعام والشراب، وسائر حاجاته المعيشية من الخدمات.

وعلى هذا يجرى ما ذكر في القرآن من مشاهد الجمال والتزيين، كقوله تعالى: (وَلَقَدْ عَالَى: (وَلَقَدْ عَالَى: (وَلَقَدْ عَالَى: (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا وَرَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ)(ق:6). وقوله سبحانه: (إِنَّا زَيَّنَا اللَّمَاءُ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَرَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ)(ق:6). وقوله سبحانه: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُواكِبِ)(الصافات:6). وقوله جل جلاله: (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً)(الكهف:7).

وأما الركن الثالث: فهو العبادة. العبادة بما هي سلوك وجداني جميل، يمارسه الإنسان في حركته الروحية السائرة نحو رب العالمين، الله ذي الجلال والجمال. وهذا من الوضوح بمكان حيث إن النصوص التي ذكرت قبل كافية في إثابته وبيانه. ذلك أنه هو الركن الغائي من خلق الجمال نفسه! بل هو غاية الغايات من الخلق كله، وما به من حقائق الزينة والْحُسْن المادية والمعنوية على السواء.

إن إشباع الحاجات الجمالية لدى الإنسان لو تأملتها تجدها لا تخرج عن معنى حاجة الإنسان الفطرية إلى التعبد والسلوك الروحي! ولذلك فإن الإنسان الغربي إنما يمارس بإبداعه الجمالي ضربا من العبادة الخفية أو الظاهرة، التي يوجهها نحو الطبيعة حينا، ونحو ذاته أحيانا أحرى. إنه بدل أن يسلك بإنتاجه الجمالي مسلك التعبد لله الواحد الأحد، مصدر الجمال الحق، وغايته المطلقة في الوجود كله؛ ينحرف بما إلى إشباع شهواته أو أهوائه. ثم يمارس نوعا من الوثنية المعنوية أو المادية. ولذلك كانت فنونه الجميلة تميل إلى التجسيم والتشكيل. محكومة بمثل قوله تعالى: (وَاتَّحَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عَجْلاً جَسَدًا لَهُ حُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْ دِيهِمْ سَبِيلاً اتَّحَ ذُوهُ وَكَانُوا

ظَالِمِينَ)(الأعراف:148). وقوله سبحانه: (قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا وَأَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ!)(طه:87-88).

نعم إنه لمن السذاجة أن نقول بحصول (الوثنية التقليدية) (48) في الجمالية الغربية، وإنما المقصود حصولها على المستوى النفسي! إن الغرب يفرغ طاقته الجمالية في الأشكال والألوان! تماما كما فرغ بنو إسرائيل من قبل زينتهم وحليهم في صياغة التمثال، تلك المحاولة الباطلة لتحسيد الإله! فكانت فيهم الوثنية البشعة التي سجلها القرآن!

فالفنان عندما يبدع لوحته أو سمفونيته أو قصيدته الأخيرة، يخر لها راكعا حينا، بما يحدث في نفسه من عُجْبِ نرجسي وكبرياء، أو يتلوها على الناس كما تتلى التراتيل في المحاريب والمعابد! أو يعرضها عليهم كما يعرض (الكتاب المقدس)! فتتمجد ذات الإنسان بالباطل؛ بدل تمجيد ذات الله الحالق الحق للجمال! وإذن؛ فعوض أن تقوده مواجيده إلى عبادة الرحمن الذي أفاض على هذا العالم بأوصاف الجلال والجمال؛ يتجه إلى تمجيد ذاته، وإلى تفضيل التمثال على الطبيعة! وما شابه ذلك من معاني التمرد على الله! وتلك هي النتيجة التي آلت إليها الحال بالذات مع الفلسفة الوضعية والوجودية، حتى آخر صيحات الحداثة وما بعد الحداثة!

من هنا إذن أطَّرَ الإسلامُ الجماليةَ بمفهوم العبادة؛ حتى يصح الاتجاه في مسيرة الإبداع، ويستبصر الفنان بتواضعه التعبدي مصدر الجمال الحق؛ فيكون إبداعه على ذلك الوزان، وتتجرد مواجيده لتلك الغاية. وتلك هي (جمالية التوحيد)<sup>(49</sup>). عسى أن يستقيم سير البشرية نحو نبع النور العظيم. النور السنور السنور السنور السنور السنور النور:35).

والعبادة في الإسلام سلوك جمالي محض. وذلك بما تبعثه في النفس من أنس وشعور بالاستمتاع. فالسير إلى الله عبر الترتيل، والذِّكْرِ، والتدبر، والتفكر، والصلاة، والصيام...

<sup>48</sup> رغم حصولها عندهم في صفوف العوام، مما هو واضح في تقديس ما صنعوه من تماثيل للمسيح والعذارء والقديسين.

<sup>49</sup> سيأتي تفصيل هذا المفهوم بَعْدُ في هذا الكتاب بحول الله.

وسائر أنواع العبادات؛ إنما هو سير إليه تعالى في ضوء جمال أسمائه الحسين، بما هو رحمون رحيم، مَلِكُ، قدوس، سلام ... إلخ. وليس عبثا أن رسول الله كان يصف الصلاة بما يجده فيها من معاني الراحة الروحية، ويقول لبلال رضي الله عنه: (يَا بِلاَلُ! أقِم الصَّلاةً!.. أرحنًا بِهَا!)(50) ومن العجيب حقا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر متع الدنيا وجماليتها فجعل منها الصلاة، مع العلم أن الصلاة عمل أخروي لا دنيوي! وذلك قوله الصريح الواضح: (حُبِّبَ إليَّ مِنَ الدُّنيَا النِّساءُ والطيب، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاَةِ!)(51) وتوجيه الحديث دال بسياقه على أنه ع أحب من الدنيا جماليات النساء والطيب وما يوحي به الأمران من جمال العواطف والمظاهر، ويقول في السياق نفسه: (وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الطَّلاَةَ)! أي كمال سعادتي وجمال لذتي في صلاتي لله الواحد القهار؛ وذلك لما كان يحده عن أنس وراحة تامين على مستوى الوحدان الآيي الدنيوي، بغض النظر عن الملات الأخروية؛ لأن التعبير صريح في تصنيف الصلاة في هذا السياق ضمن محبوبات المالات الغياد وقد أُثِرَ عن غير واحد من السلف والزهاد تعلَّقُهم بالدنيا لا من أحل ذاتما؛ ولكن من أحل ما يجدون فيها من لذة العبادة، وجمالية السير إلى الله! وهذا من أدق المعانية!

فالجمالية الإسلامية إنما تكتمل بهذه الأركان الثلاثة جميعا: الحكمة والمتعة والعبادة. وعليه؛ فإن السلوك الإسلامي انطلق متحليا بجماليته إلى جميع مناحي الحياة، الفنية، والإبداعية، والثقافية، والعمرانية، والأخلاقية، والاجتماعية. فكانت له في كل ذلك تجليات خاصة تتميز بخصوص المفهوم الإسلامي للجمال.

وحديثنا في هذا الكتاب إنما هو عن (جمالية الدين). الدين بما هو منبع الجمال في الإسلام، وبما هو أساس تأطير الحياة الجمالية، في شتى تجليات الحضارة، المعنوية والمادية. أي من الترتيل إلى التشكيل. أو بعبارتنا المنهجية: (من القرآن إلى العمران).

<sup>50</sup> رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني في (ص.ج.ص)، وفي تعليقه على السنن.

<sup>51</sup> رواه أحمد والنسائي والطبراني والبيهقي والحاكم وأبو يعلى. وحسَّنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند، بينما صححه الألباني في تعليقه على السنن.

# الإشراق الأول: في جمالية التوحيد المشهد الأول: المشهد الأول: العقيدة الإسلامية بين جمال القرآن، وتقسيمات علم الكلام

كلمة البدء في الإسلام هي: (لا إله إلا الله).. وهي كلمةُ سِرِّ!..سر في غايـة اللطافة والبهاء.. نعم كل المسلمين يقولونها، ولكن القليل منهم هم الذين يتذوقونها حقا! ذلك أن انصرافهم إلى التصورات الكلامية، في مجال العقيدة، قد صرفهم عـن فضاءاتها الجميلة ومواجيدها الجليلة.

إن عقيدة الإسلام لم تكن في القرآن الكريم، ولا في السنة النبوية؛ إلا لمسة تربوية ذات أثر روحي عميق على الوجدان والسلوك. وقد كان المسلمون عندما يتلقولها بعبارالها القرآنية الجليلة، يتفاعلون معها تفاعلا عجيبا، إذ يتحولون بسرعة، وبعمق كبير من بشر عاديين، مرتبطين بعلائق التراب؛ إلى خلائق سماوية تنافس الملائكة في السماء! وما هم إلا بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق! ولذلك حقق الله بهم المعجزات في الحضارة والتاريخ. إن الكيمياء الوحيدة التي كانوا يتفاعلون بها هي: (لا إله إلا الله) لكن ليس كما صورها علم الكلام بشتى مدارسه ومذاهبه، وإنما كما عرضها القرآن آيات بينات ومحكمات.

إن التقسيمات الكلامية للعقيدة الإسلامية، التي أملتها ضرورة حجاجية حينا، وضرورة تعليمية حينا آخر، ليست ذات جدوى في عالم التربية الإيمانية؛ لخلوها من روحها الرباني، وسرها التعبدي، الذي لا تجده إلا في كلمات القرآن وأحرفه: (من قرف عرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول " ألم " حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) <sup>52</sup>. ثم إن التعبير عن حقيقة الذات الإلهية لا يكون على كمال صدقه، جلالا وجمالا؛ إلا إذا كان بما عبر الله به عن ذاته سبحانه وصفاته. وما كان للنسبي المحدود أن يحيط وصفا وعلما بالمطلق غير المحدود! ومن هنا كان التوقيف في مجال التعبير العقدي في الإسلام.

<sup>52 -</sup> رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وكذلك الحاكم. وصححه الألباني (ص.ج.ص): 6469.

كثير من الناس يتكلم في العقيدة اليوم، ولكن قليلا منهم يتفاعل معها؛ لأن العلم الجدلي ما كان له أن يؤتي ثمارا قلبية، وهو قد أنتج أساسا لإشباع رغبات العقل المماري، لا لإشباع حاجات القلب الساري. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب بالعقيدة الإيمانية العقول، خطابا ينفذ من خلالها إلى القلوب، حيث تستقر بذرة، تنبت جنات وأشجارا.

إن السر الذي تتضمنه عقيدة (لا إله إلا الله) والذي به غيرت مجرى التاريخ مرات ومرات، والذي به صنعت الشخصيات التاريخية العظيمة في الإسلام؛ إنما يكمن في (جمالها)!.. الجمال: ذلك الشيء الذي لا يدرك إلا بحاسة القلب. إنه إحساسُ: (كم هو جميل أن يكون المرء مسلما!).. ودون هذا الإدراك اللطيف للدين، إدراكات أخرى من أشكال التدين، لا تغني من الحق شيئا! لقد ضاع صفاء الدين وجماله السماوي في غبار التأويلات، ورسوم التقسيمات! وقد ذم قوم (الكلام)، لكنهم لم يدركوا ألهم في خضم الصراع المذهبي ردوا وقسموا (فتكلموا)! وسقط عنهم بذلك بهاء الدين وجماله، وهم لا يشعرون! أو – على الأقل – لم يترك ذلك في الأتباع لمسات الجمال، وأذواق الصفاء في السلوك الذي يصنفون به على ألهم (مسلمون)! فكانت التصورات في واد، والتصرفات في واد آخر. وذلك لعمري هو الخسران المبين: [ قُلْ هَلْ ثُنَبُّكُمْ بِالأَحْسَرِينَ أَعْمَالاً. السلوك في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسَنُونَ صُنْعاً] (الكهف: 99).

إن القرآن الكريم والسنة النبوية يقولان لنا حقيقة جليلة عظيمة، لم يستطع أن يوصلها إلينا علم الكلام: هي أن عقيدتنا جميلة!

ولكم هو مؤسف حقا أن يضيع هذا المعنى من تدين كثير من المسلمين اليوم، فلا يرون في الدين إلا خشونة وحزونة! [وإن يَّقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسنَّدةً]! (المنافقون: 4) هذا التخشب في الأقوال والفعال، الذي سيطر على تدين كثير من الناس اليوم؛ إنما كان لأسباب سياسية واجتماعية مختلفة، ليس هذا مجال بيالها. ولا يجوز أبدا أن تكون مسوغا للانحراف عن بهاء الدين وجماله! وإنما أنزله الله ليكون جميلا. تتذوقه القلوب، وتتعلق به الأنفس؛ فلا تستطيع منه فكاكا، فتُسْلِمُ - بجذبه الخفي وإغرائه البهي - لله رب العالمين.

(لا إله إلا الله) - إذ يقولها العبد مستشعرا دلالتها اللطيفة - كلمة (قلبية) مدارها على وصف حال، والاعتراف بذوق صفات الكمال والجلال! إنها تعبير عن الخضوع الوجداني التام لله. نعم قلت: (الوجداني)؛ لأنها - ببساطة - كذلك وردت في سياقها القرآني الأصيل.

ولو تأملت هذه العبارة العظيمة في اللغة، لوجدتما تقوم على لفظتين أساسيتين، هما مدار الإسلام كله: (الله) و (الإله).

فأما كلمة: (الله) فهو لفظ الجلال، الاسم العَلَم على الذات الإلهية، الاسم الجامع لكل الأسماء الحسني والصفات الإلهية العلى. ولفظ (الله) فرد في اللغة، فلا يجمع ولا يتعدد.

وأما كلمة: (الإله) فهو لفظُ وصفٍ، يدل على معنى شعوري قلبي؛ ولذلك فهو يتعدد، إذ يجمع على (آلهة). وأما باقي العبارات في (لا إله إلا الله) فهي (لا) النافية، و(إلا) الحاصرة، تقومان بدور البناء والتركيب اللغوي؛ للنفي والإثبات، الذي يربط نوع العلاقة في قلب المؤمن بين الوصف: (إله) والاسم: (الله). وحقيقة تلك العلاقة هي ما يهمنا في هذا البحث. إنما علاقة تملأ الوحدان بما يفيض به قلب العبد المعبر بما حقا وصدقا! من الاعتقاد والشعور تجاه مولاه حل علاه!

# \* ألِهْتُ إليها والرَّكائِبُ وُقَّفُ \*

جاء في اللسان: (اسم "الله": (...) تفرد سبحانه بهذا الاسم، لا يشركه فيه غيره، فإذا قيل: "الإله" انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصنام. وإذا قلت: "الله" لم

ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى (...) وقيل في اسم الباري سبحانه: إنه مأخوذ من ألِه يَأْلُهُ: إذا تحيَّرَ! لأن العقول تَأْلُهُ في عظمته! وأَلِهَ يَأْلُهُ أَلَهاً: أي تحيَّرَ، وأصله وَلِه يَوْله وَلَهاً. وقد أَلِهْتُ على فلان: أي اشتد جزعي عليه! مثل وَلِهْتُ. وقيل: هو مأخوذ من: ألِه يَألَه إلى كذا، أي: لجأ إليه؛ لأنه سبحانه الْمَفْزَعُ الذي يُلْجَأُ إليه في كل أمر!) 53. إذ (الإله) في كذا، أي: لجأ إليه؛ لأنه سبحانه الْمَفْزَعُ الذي يُلْجَأُ إليه في كل أمر!) ويأخذ السياق اللغوي هو: ما يَشُوقُ القلب، ويأخذ بمجامع الوجدان؛ إلى درجة الانقياد له والخضوع! قال عز وجل: (أفرَأيْتَ مَن اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَاهُ)(الجاثية: 22).

والراجح فعلا أن (ألِه) هو من (وَلِه) ومنه اشتق الاسم العلم: (الله)؛ لأن مدار كلا المادتين على معاني القلب؛ فأبدلت من الواو همزة. قال الراغب الأصفهاني: (أله فلانٌ يأله: عَبَدَ (...) وقيل: أصله ولاه، فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك؛ لكون كل مخلوق والحها نحوه، إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات، وإما بالتسخير والإرادة كبعض الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها) 54.

و (الوَلَهُ): هو الجنون الحاصل بسبب الحب الشديد، أو الحزن الشديد. يقال: امرأة وَلُوهُ: إذا أحبت حتى جنت، أو إذا ثكلت؛ فحزنت حتى جنت! قال ابن منظور: (الْوَلَهُ: الحزن. وقيل هو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد، أو الحزن أو الخوف. والوله: ذهاب العقل لفقدان الحبيب (...) [و] ناقة ميلاهُ: هي التي فقدت ولدها فهي تَلِهُ إليه. يقال: وَلَهَتْ إليه تَلِهُ أي تحن إليه (...) وناقة وَالِهُ: إذا اشتد وجدها على ولدها!) 55

وهكذا فأنت ترى أن مدار المادتين (أله) و(وله) هو على معان قلبية، ترجع في محملها إلى التعلق الوجداني والامتلاء بالحب، فيكون قول المؤمن: « لا إله إلا الله » تعبيرا عما يجده في قلبه من تعلق بربه تعالى، أي لا محبوب إلا الله، ولا مرهوب إلا الله، ولا يملأ عليه عمارة قلبه إلا قصد الله. إنه أشبه ما يكون بذلك الفصيل الصغير، الذي ناح شوقا إلى أمه، إذْ أحس بألم الفراق، ووحشة البعد! إن المسلم إذ (يشهد) ألا إله إلا الله، يقر شاهدا على قلبه أنه لا يتعلق إلا بالله؛ رغبةً ورهبةً وشوقاً ومحبةً. وتلك لعمري (شهادة)

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> - لسان العرب: مادة (أله).

<sup>54 -</sup> المفردات في غريب القرآن: مادة (أله).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> - لسان العرب: مادة (وله).

عظيمة وخطيرة! لأنها إقرار واعتراف بشعور، لا يدري أحد مصداق ما فيه من الصدق إلا الله، ثم الشاهد نفسه! ومعاني القلب لا تحد بعبارات، ولا تحصرها إشارات. ومن هنا كانت شهادة ألا إله إلا الله > من اللطافة بمكان، بحيث لا تدرك على تمام حقيقتها إلا ذوقا!

قال ابن القيم رحمه الله: (إن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر، ولا نسبة لسائر المحاب إليها! وهي حقيقة: لا إله إلا الله!) أو إلى أن يقول في نص نفيس تشد إليه الرحال: (فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان! ولتعطلت منازل السير إلى الله. فإلها روح كل مقام ومترلة وعمل. فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها! بل هي حقيقة الإخلاص، بل هي نفس الإسلام: فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله! فمن لا محبة له لا إسلام له البتة! بل هي حقيقة شهادة: أن لا إله إلا الله! فإن (الإله): هو الذي يألهه العباد حبا وذلا، وخوفا ورجاء، وتعظيما وطاعة له، بمعنى (مألوه): وهو الذي تألهه القلوب. أي تحبه وتذل له (...)

ذلك أن معنى (الإسلام) هو الخضوع لله رب العالمين، والاستسلام لأمره تعالى. إنه الاعتراف الوجداني، أي التعبير العملي عن الشعور الحقيقي الذي يلامس القلب، عندما يدرك العبد و (يجد) أنه (عبد) لسيد هذا العالم العظيم! وحقيقة كون المسلم عبدا هي الحقيقة التي تغيب عن أكثر المسلمين؛ فيحدث بسبب ذلك الانحراف بشيق ألوانه وأشكاله.

إن (العبد) مسلوب الإرادة! ليس بالمعنى الكلامي ولكن بالمعنى الوجداني، أعني: أن تجد الشعور بأنك أيها المسلم مِلْكُ لله الواحد القهار! تدور في فلك العبودية والخدمة كما تدور الكواكب في الأفلاك. [ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اللهُ أُولَاكِ هُمْ الْخَاسِرُونَ] (الزمر: 60). وتلك هي مدارات اللفظ (عبد) في اللغة: إنها لا

<sup>18/3</sup> - مدارج السالكين لابن القيم: 18/3

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> -مدارج السالكين: 26/3 وسيأتي لهذا المعنى تفصيل عند التعرض لمترلة المحبة في الإشراق الرابع من هذا الكتاب.

تخرج عن معاني الذلة والخضوع والخنوع، والانقياد، كما تنقاد الأنعام المذللة لمالكيها رغبةً ورهبةً، انقياداً لا تشنج فيه ولا تَفَلُّت!

والعبد لا يكون إلا في باب الخدمة بين يدي مولاه، واقفا على العتبة ينتظر الأمر والنهي بشوق المحب، ليبادر إلى التنفيذ دون سؤال: علام ولمه ولمه ولمه ولله ألله عمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ [لا يُسْأَلُونَ والحلق يُسْأَلُونَ والحلق المرهوب، رب الكون والحلق أجمعين. يمكنك أن تُعرّف عقيدة الإسلام في نهاية المطاف، فتقول: إنها ميثاق المحبة بين الله وعباده! أو هي دستور السلام!

وحينما نقول (المحبة) فهي بمفهومها القرآني الجامع المانع! لا ما ذهبت إليه طوائف من الغلاة من هذا الاتجاه أو ذاك، ممن قالوا بها فأبطلوا كل منازل الإيمان من خوف ورجاء! فانتهى بهم الأمر إلى دعاوى عريضة يتشدقون بها، ما أنزل الله بها من سلطان! كلا! بل لا تقوم المحبة بقلب العبد الصادق إلا على جناحي الخوف والرجاء، وما تفرع عن ذلك من معاني الرَّغَب والرَّهَب! والقرآن العظيم والسنة النبوية واضحان في هذا غاية الوضوح. ولا يزيغ عنهما إلا جاهل أو صاحب هوى! والحجب الحقيقي الصادق يخاف من الحرمان، ويخشى من العقوبة؛ بقدر ما يرجو ويشتاق! فإذا جرد المحبة عن الخوف والرجاء كان من الكاذبين! كيف؟ ورب العالمين يقول عن صفوة من أنبيائه ورسله: (إنَّهُمْ كَانُوا يُسارعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)(الأنبياء:90). كيف؟ وهذا محمد رسول الله عسيد الأولين والآخرين يعلنها في الأمة: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له! [وفيه قال:] فمن رغب عن سنتي فليس مني!)(<sup>85</sup>)! ألا وإن أي انحراف عن هذه السبيل لا يكون إلا جهلا بالدين أو زيغا من الضلال المبين!

فعلى هذا الوِزَانِ إذن؛ نقول إن عقيدة الإسلام قائمة على المحبة، بل إنها ميثاق المحبة! وبذلك المعنى كانت تفيض بأنوار الجمال ومباهج الجلال! فليس عبثا أن يقول النبي المحبة! وبذلك الله تعالى قد حرم على النار من قال: ﴿لا إله إلا الله› يبتغي بذلك وجه الله) وكن الكلمة واحدة تتلفظ بما فتدخل الجنة؟.. نعم؛ ولكن الما ليست بكلمة ولا كلمات..

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> متفق عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> - متفق عليه.

إنها توجه قلبي وميل وجداني! إنها مسألة (حب)! وإن من أحب الله أحبه الله..! إنها حقيقة جميلة وعظيمة. وإن عدم إدراكها ذوقا ووجدانا قد كان سببا في تضييع معاني الدين، وانحراف كثير من الناس عن منهاجه المستقيم! ولقد تهت شخصيا عن هذا المعنى زمنا!

ولي في هذا الشأن قصة! أذكرها لعل فيها ما ينبئ عما تعانيه حركة التدين في المجتمع اليوم. عسى أن نتمكن من تشخيص مكمن الداء.

وذلك أبي في فهمي للدين عموما، وللعقيدة منه خصوصا، مررت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي التي ورثتها عن بيئتي الإسلامية التقليدية، حيث كان الدين بالنسبة لي سلوكا خاصا بالشيوخ، وكأنما هو على طائفة الشباب نفل وتطوع! ثم إن عبارة (لا إله إلا الله) كان أقرب عندي إلى الشعار منه إلى (الشهادة)! فلم أكن أفهم منها أكثر من محرد كوفها عنوان الدخول إلى الإسلام، واكتساب صفة (مسلم)، كما هي عند سائر الناس! لكن هذا المعنى ولله الحمد لم يدم في تصوري طويلا، فقد انتبهت في مرحلة الشباب الأولى إلى شيء اسمه (الحركة الإسلامية)، وذلك بسبب ما كان يصلني عنها من أصداء وصراعات، خاصة في الصف الطلابي بالجامعة! وأنا آنئذ ما أزال تلميذا بالصف الثانوي.

فكانت تلك إذن هي المرحلة الثانية في حياتي الدينية، وبحلولها زالت الصورة الأولى التقليدية من ذهني، وأبدلتها بما صرت أتلقاه من أدبيات إصلاحية، ومقولات دعوية حديدة، مثل: (الإسلام دين ودولة، ومصحف وسيف.. الخ). ثم بدأ الوعي يتطور في الاتجاه نفسه، إلى تقرير أن (لا إله إلا الله منهج حياة!) وأن (الحاكمية لله) وهكذا بدأ الوعي الديني يتسع في وجداني شيئا فشيئا، حتى انخرطت في حركة الوعي الإسلامي عاملا بهذه المفاهيم مجاهدا في سبيلها.

لكني أصدقكم القول: لقد مر علي دهر وأنا أعمل على هذه التصورات، دون أن أحد للدين لذة في وجداني! هذه هي الحقيقة! إنني لا أقمم تلك التصورات بالقصور، كلا! ولكن. كانت ظروف التلقي سيئة للغاية! لقد انفتح وعيي الجديد هذا على مرحلة (رد الفعل غير المتوازن) في تاريخ الأمة المعاصر. فكان أن تلقيت كل التصورات الجديدة في

سياق مواجهة الغرب، ومقاتلة العلمانية، ومدافعة الماركسية؛ ومجاهدة الطغيان السياسي، والظلم الاجتماعي؛ فاكتسبت من صفات المجامي كثيرا، بيد أيي لم أكتسب من سلوك المؤمن إلا قليلا! فعشت مع الناس أكثر مما عشت مع الله؛ لأن هذه الظروف جعلتي أفهم عقيدة (لا إله إلا الله) في سياق واحد ووحيد: هو أن (الحاكمية) إنما هي لله. وبدا لي زمنا أن ما سوى تصحيح قضية الحكم والتشريع في الدولة جزئيات من الدين، لا تستحق أي اهتمام! وكانت لنا أنشطة في هذه الاتجاهات، فبدأت ألاحظ أن معي على الجبهة الواحدة، من يخطب الليل كله، ولا يصلي لله فريضة واحدة في وقتها! فإن فعل فلل فيضوع ولا طمأنينة! ينقرها نقر الغراب! لقد تعلمنا شهوة الكلام! نعم؛ اتبعنا الشهوات وأضعنا الصلاة إلا قليلا! وبدأت أرى الآفات الخطيرة تعصف بالصف الإسلامي: العُحْب، وحب الرياسة والتصدر أمام وسائل الإعلام. ورأيت بأم عيني أن هناك فتنة الخرى، لم أعرفها من قبل: هي فتنة (الكاميرا)، أو فتنة (الميكرفون) كما سماها بعض الظرفاء! ورأيت رقة في الدين تجتاح الصفوف المتدينة كالوباء الفتاك، وسقوطا هنا الظرفاء! ورأيت بين الإخوان والأخوات على السواء!

المنادي ينادي للصلاة: حي على الصلاة! حي على الفلاح!.. وخطاب الواجهة الفاتنة المفتونة مستمر كأنه لا يسمع شيئا! وضربت الصفوف الدينية آفات المجتمع المريض، من رعونة وتحلل خلقي، وانسياق وراء كثير من مغريات الحياة الدنيا وفتنتها. وبدأت أسأل نفسي متهما إياها: أي دين هذا؟ وأي صلاح هذا؟ وبدل أن يتنافس شباب الصحوة الإسلامية حول منازل العلم، ومقامات التقوى والورع، بدؤوا يتنافسون حول حدود الشبهات، ويتبارون أيهم أقدر على الرعي حول الحمى دون أن يقع فيه! زعموا..! وانطلق السباق نحو الهاوية! أين المشكلة إذن؟

هذه هي البرامج التربوية تترى تأليفا وتنظيرا، وهذه هي المطبوعات التصورية تتواتر، ولكن بلا جدوى! وبلا فائدة! فإنها حميعها تبقى على رفوف مقرات الحركات ومكاتبها موقَّرة إلى إشعار آخر! فأين الخلل؟ ولطالما وُضِع هذا السؤال، ولكن أين من يتابعه؟

وبقي الأمر بالنسبة لي غامضا، حتى لقيت بعض أساتذي الأجلاء، ممن تتلمذت عليهم، وأخذت عنهم علم الدعوة وعلم البحث العلمي، فكانت لي معه جلسة مذاكرة حول بعض مفاهيم القرآن الكريم، وتحدثنا عن بعض النماذج من بينها مفهوم (الإله) في القرآن الكريم، فنبهني إلى الأصل اللغوي لهذه العبارة، من أنه راجع إلى معنى قلبي وجداني، وذكر لي شيئا من الدلالة اللغوية على المحبة، مما بينته قبل قليل، فكانت بالنسبة لي مفاجأة حقيقية! لا على مستوى الفهم فقط؛ ولكن على مستوى الوجدان والشعور!

نعم؛ أذكر أبي قرأت مثل هذا قبل ذلك بكثير، ولكن اندماجي الكلي في تصوراتي الأخرى، وانغلاقي على (توحيد الحاكمية) إن صح التعبير، أعماني عن مشاهدة (توحيد المحبة!) الذي هو الأصل، والمفتاح الحقيقي لتوحيد الإلهية! والذي منه تفرعت فروع شي منها توحيد الحاكمية نفسه. لقد جعلت الجزء محل الكل، وجعلت الفرع محل الأصل؛ وعشت في فهمي متناقضا! فسرت في تديين مختلا كسائر المختلين! حتى مَنَّ الله باللحظة التي انتقلت خلالها إلى مرحلتي الجديدة: حيث بدأت المراجعة في حياتي كلية، واكتشفت حقيقة أن هناك شيئا اسمه (حلاوة الإيمان)، ذوقا لا تصورا! وحقيقة لا تخيلا! ثم بدأت أعود إلى القرآن.. فوجدت أبي كنت بعيدا جدا عن بشاشته وجماله! وبدأت أعود إلى السنة؛ فوجدت أبي كنت أجهل الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام! وبدأت أراجع ما قرأته عن العقيدة، فوجدت صفحات مشرقة مما كتب السلف الصالح، قد مررت عليها مرور الأعمى – لا مرور الكرام – بسبب ما غطى بصري من فهوم سابقة. حتى كأبي لم

قلت: لم تكن مفاجأي علمية بقدر ما كانت وجدانية! لقد كنت أقرأ عبارات المحبة، والشوق، والخوف، والرجاء " ولكن دون أن أجد لها شيئا من نبض الحياة بقلبي! فمثلا هذا كتاب (فتح المحيد شرح كتاب التوحيد) للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ – وهو خلاصة للعقيدة السلفية – قد خضت به معارك ضد أهلي وعشيري زمنا! وأنا أقرب إلى المراهقة يومئذ مني إلى الشباب! ولقد ظللت أحارب به البدع والضلالات والمنكرات، في الاعتقاد والعبادات، اقتداء بشيخ شيوخنا العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، بيد أيي كنت ألحظ أن كثيرا من هؤلاء (المبتدعة) هم

أفضل مني حفظا للصلاة وأوقاتما! إني لا أقم الكتاب المذكور، ولكي أقم من نفسي ومنهجي في القراءة والاستعمال! لقد كانت العقيدة السلفية عندي عصا من خشب، صماء بكماء! أضرب بها غيري!.. ولم أدرك أنما هي تربية ورحمة للعالمين! وإني لأعجب كيف لم أنظر إلى هذا المعنى من قبل في الكتاب المذكور؟ قال الشارح رحمه الله في سياق ذكر كلام العلماء في معنى (لا إله إلا الله): (وقال شيخ الإسلام [ابن تيمية]: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو: بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو الحبوب غايمة الحب! المخضوع له غاية الخضوع! قال: فإن الإله هو الحبوب المعبود، الذي تألهمه القلوب بحبها (...) وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت "لا إلمه إلا الله" أصدق الكلام! وكان أهلها أهل الله وحزبه (...) فإذا صحت صح بما كل مسألة وحال وذوق! وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.

وقال ابن القيم: (الإله) هو الذي تألهه القلوب محبة، وإحلالا، وإنابة، وإكراما، وتعظيما، وذلا، وخضوعا، وخوفا، ورجاء، وتوكلا.

وقال البقاعي: "لا إله إلا الله"، أي انتفاءً عظيما أن يكون معبودٌ بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة! (...)

وقال الطيبي: (الإله) فِعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من ألِه إلهـــة، أي: عبد عبادةً.

قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم!)60

عجبا!.. أين كنت أنا إذن من مثل هذا الكلام؟ (السكون إلى حب الله.. الله القلوب!) أهى عقيدة قلبية وجدانية إذن؟ وهو إجماع من العلماء؟

41

<sup>54-53</sup> فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن آل الشيخ: 60

أي عمى هذا الذي ركضت وراءه في نقع الخصومات والجدالات، التي لا تغين ولا تسمن من جوع؟ وهذا قلبي ظل فارغا من رقة الحب وأذواق التعبد! أليس ذلك هو الضلال المبين؟ لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح!

لقد رسخ في ذهني — بعد المشاهدة والمعاينة للآثار السلبية التي ترتبت عن التكوين العقدي القائم على نفسية ردود الأفعال المتشنجة، وعقلية التفتيش المذهبي – أننا في حاجة ماسة ومستعجلة؛ لإعادة قراءة عقيدة السلف الصالح من مصادرها الأولى! وإلى إعادة قراءة أعلامها الكبار الذين تميزوا في التاريخ الإسلامي بالريادة والقيادة، وأسهموا في بناء صرح الأمة وتحديد حياتها، كالأئمة الأربعة أبي حنيفة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، ومن جاء بعدهم من المتميزين في هذا السياق، مثل حافظ المغرب أبي يوسف عمر بن عبد البر، ومجدد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم... إلخ.

هؤلاء وأضراهم جميعا، وقع خطأ منهجي كبير في قراءتهم! لقد كان الفكر السلفي المعاصر – في بعض تجلياته – إذ يقرأ تراثهم إنما يقرؤه – في كثير من الأحيان – بمنهج تجزيئي إسقاطي!

فأما كونه تجزيئيا؛ فلأنه كان يقرؤه بعين واحدة! فلا يرى من حقيقته إلا ما تتيحه له تلك الرؤية الجزئية المحدودة! فلا يتصور حقيقته في شموليته الكلية. فهذا شيخ الإسلام ابن يتيمية مثلا، لا تصوره كثير من المصنفات المعاصرة إلا شخصا مقاتلا محاربا! متخصصا في تفصيل في مذاهب أهل النار؛ دون مذاهب أهل الجنة! فكل من أراد أن يَصِم شخصا بصك الجحيم، ما عليه إلا أن يخرج عليه سيف المقولة المشهورة: (قال شيخ الإسلام ابن تيمية!) وكأن ابن تيمية رحمه الله ما خلقه الله إلا للاستشهاد به على أهل الضلال وحسب! وكأنما تحولت نصوصه وفتاواه إلى مجرد صكوك اتمام، تقرأ على الضحية عند تنفيذ حكم الإعدام!

أين ابن تيمية الداعية إلى الله؟ أين ابن تيمية المربي؟ وأين ابن تيميــة الســالك إلى مولاه عبر منازل الخوف والرجاء؟ والشوق والمحبة؟ وأين ابن تيميــة صــاحب الأذواق الإيمانية والأحوال السنية؟.. ولقد حفلت كتبه وفتاواه بمعــاني (الجماليــة)، ومقاصــد (الربانية) في الدعوة والتربية والتعليم؛ ما يصعب – لغزارته – حصره واسقصاؤه! كما أن

تلميذه الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله، قد حكى عنه من ذلك الشيء الكثير! فأين ضاع ذلك كله؟

وأما كونه إسقاطيا؛ فلأنه تم استعمال ابن تيمية؛ للتعبير عن مشكلات العصر النفسية والسياسية بصورة حرفية! ففُسِّرت نصوصُه بما تقتضيه حالة رد الفعل النفسي والاجتماعي - بصورة غير متوازنة - عن ظروف الظلم السياسي، ومظاهر الخلف العقدي والمذهبي، بين طوائف وجماعات، ودول وتحالفات! وتم إسقاط زماننا على زمانه رحمه الله، وإلباس أحوالنا لأحواله! دون مراعاة الفروق بين الثوابت والمتغيرات، سواء منها ما تعلق بالنصوص أو بتحقيق المناطات! وفي ذلك ما فيه من الشطط العلمي والانحراف المنهجي!

ولذلك فقد تمت عملية (إخراج) سيئة لشخص ابن تيمية - لدى بعضهم - على أنه شخص لا ذوق له ولا وجدان! وإنما هو السب والشتم واللعان! وما أبعد شيخ الإسلام - رحمه الله - عن ذلك وأبرأه!

ولو تتبع متتبع نصوص فتاواه ومؤلفاته جميعا؛ لجمع من مشاهد الجمالية وأذواقها عنده في الدين والتدين الشيء الكثير! ولولا أن نخرج عن غرض هذا الكتاب لعرضا من نصوصه مواجيد وأذواقا! وأحوالا رِقَاقاً! ولكن لك أن تقرأ من ذلك هذه الإشارات! فقد تحدث رحمه الله عن أحوال المؤمن لدى سماع القرآن الكريم، وذلك في سياق ذكر (السماع) بمعناه الشرعي، وأورد فيه آيات وأحاديث، ثم قال: (وهذا كان سماع سلف الأمة، وأكابر مشائحها، وأئمتها، كالصحابة والتابعين، ومن بعدهم من المشائخ، كإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرحي، ويوسف بن أسباط، وحذيفة المرعشي، وأمثال هؤلاء.. وكان عمر بن الخطاب رضي الله ويوسف بن أسباط، وحذيفة المرعشي، وأمثال هؤلاء.. وكان عمر بن الخطاب رضي الله ويبكون! (...) ولهذا السماع من المواجيد العظيمة، والأذواق الكريمة، ومزيد العارف، والأحوال الجسيمة؛ ما لا يتسع له خطاب، ولا يحويه كتاب! كما أن في تدبر القرآن وتفهمه؛ من مزيد العلم والإيمان، ما لا يحيط به بيان!

ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)(آل عمران: 31) (...) فبيّن سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول3، وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. وهذه محبة الله بما أهل دعوى محبة الله! فإن هذا الباب تكثر فيه الدعاوى والاشتباه! ولهذا أيرُوكى عن ذي النون المصري ألهم تكلموا في مسألة المحبة عنده؛ فقال: "اسكتوا عن هذه المسألة؛ لئلا تسمعها النفوس فتدعيها"! (...)

وكان المشائخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة، والخوض فيها من غير حشية! لِمَا في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة! وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال؛ أوجب إنكار الطوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية! حتى صار المنحرفون صنفين: صنف يقر بحقها وباطلها! وصنف ينكر حقّها وباطلها! كما عليه طوائف من أهل الكلام، والفقه!

والصواب: إنما هو الإقرار بما فيها، وفي غيرها، من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لِمَا فيها، وفي غيرها، من مخالفة الكتاب والسنة!)

فأي جمال هذا وأي إحسان! وأي فقه هذا وأي ميزان! ألا رحم الله شيخ الإسلام! ما كان أبعده عما صوره عليه كثير من مدعى السلفية في هذا الزمان!

44

<sup>61</sup> مجموع فتاوي ابن تيمية:10 /82 -82

## المشهد الثاني: في جمالية التعريف القرآبي بالله

توحيد الإلهية في الإسلام متضمن لتوحيد الربوبية. ولا يسلم للإنسان ذاك إلا بسلامة هذا؛ يمعنى أنه إذا كانت (لا إله إلا الله) شهادة على ما في القلب؛ من تعلق بالله وحده، فإنه لا بد أن يكون ذلك مبنيا على المعرفة بالله ربا! أي اعتقاد عقيدة الإسلام فيما يتعلق بذات الله وصفاته سبحانه وتعالى. ونحن هنا إن شاء الله لن نتناول المسألة كما تناولها المتكلمون، وإنما سنعمل على استعراض ما في النصوص القرآنية والحديثية، من لطائف وجدانية في المسألة، لندرك مدى استجابة هذا الجانب العقدي: (الربوبية) لما أصلناه من جمالية العقيدة الإسلامية، ومدى مطابقته لما قامت عليه (الإلهية) من معان قلبية وجدانية.

وذلك أن الإيمان بالله من حيث هو تعالى (إله ) تألهه القلوب؛ إنما هو بسبب الإيمان الحقيقي بالله من حيث هو (رب)، أي سيد أو ْحَدُ لهذا الكون؛ خلقا وتقديرا وتدبيرا. فالربوبية إذن – لمن عرفها حقا وصدقا – جالبة للمحبة؛ لأنه إذا كانت الإلهية – وهي عقيدة المحبة وما تفرع عنها خوفا ورجاء، كما أصلنا – مبنية على (الربوبية)؛ فمعنى ذلك أن الربوبية ذات خواص تجذب إليها القلوب فتألهها!

نعم لقد كانت العرب تؤمن بالله ربا، ثم تشرك به عبادةً! أي ألها تشرك به تعالى في ألوهيته، رغم ألها تؤمن به في ربوبيته! ولكن إيمالها ذاك إنما كان إيمانا تصوريا لا معرفة فيه! ولذلك لم ينتج تعلقا بالله ولا تأليها له! قال تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ)(العنكبوت: 61). ففعلهم كان مناقضا لقولهم في الربوبية: (فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟) فهو إذن قول مغشوش وإيمان منقوص! ذلك أن منهج القرآن مستقر بشكل واضح في أن العلم الحقيقي بالربوبية، القائم على التدبر والتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما؛ مفض بإذن الله إلى توحيد الألوهية! وهو ما حفلت به الآيات في غير ما آية وسورة! وانظر – إن شئت – إلى أي دعوة قرآنية إلى التوحيد والإيمان؛ تَحِدْ سياقها قائما على عرض خصائص الربوبية، بشكل واضح لا غبش التوحيد والإيمان؛ تَحِدْ سياقها قائما على عرض خصائص الربوبية، بشكل واضح لا غبش فيه! قال جل علاه: (قُلْ إنَّمَا أُعِظُكُمْ بوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَقَفَكَرُوا مَا

بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ) (سبأ: 47). وإنما كانست حجة الله البالغة – جل جلاله – على المشركين به في ألوهيته هي تجلية حقائق ربوبيته! قال سبحانه: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا حَلَقُوا مِنَ اللَّرْضِ أَمْ لَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلا غُرُورًا. إِنَّ اللَّه يُمْسكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زَالَتَا الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) (فاطر: 40-41) فتبين أن مسن عرف حقيقة الربوبية وشاهدها ببصيرته لا يمكن إلا أن يكون من الموحدين لله في ألوهيته عرف حقيقة الربوبية وشاهدها ببصيرته لا يمكن إلا أن يكون من الموحدين لله في ألوهيته بإذن الله! ولقد أصَّلْنَا هذا المعنى في غير هذا الموطن وفصلناه تفصيلا! (62)

فتبين أن القول بأن العرب كانوا موحدين للربوبية دون الألوهية؛ ليس على إطلاقه! بل الحقيقة ألهم كانوا على جهل بهما معا! وإنما الذي ذكره القرآن العظيم عنهم لا يعدو المعرفة التقليدية العامة، لا المعرفة العلمية الحقة، القائمة على البصيرة القلبية والمشاهدة الذوقية! وإنما العالمون بالربوبية حقا هم المؤمنون به تعالى فقط! فالعلم بالله يورث خشية الله ومحبته! وذلك هو المنهج القرآني الذي وجب أن ترد إليه سائر الفهوم والله تعالى أعلم. واقرأ - إن شئت - قوله تعالى الصريح الواضح في ذلك، وهو يعرض حل ثناؤه - بعض خصائص الربوبية، وبعض تجلياتها من الخلق والتكوين، وكيف أن العلماء بالله - من هذه الجهة أساسا - هم الأخشى له تعالى والأتقى! قال سبحانه: (أَلمُ تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلُوانُهَا وَمِنْ الْجبَال جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهَا وَعَنَ البيبُ سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُها وَعَرَابِيبُ سُودٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كَذَلِكَ أَنْ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ غَفُونٌ)(فاطر: 27-28).

الله ربّاً هو بدء تدفق الجمال على عقيدة الإسلام؛ إذْ أن جمال الرب عز وجل يفيض من بماء ذاته تعالى وصفاته. وإنما صفاته تعالى هي صفات الجمال والجلال! إنه النور الخارق الذي لا يطاق! فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: (قام فينا رسولُ الله بخمس كلمات، فقال: «إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام! يخفض القِسْط ويرفعه. يُرْفَعُ إليه عملُ الليل قبل عمل النهار، وعملُ النهار قبل عَمَلِ الليل! حِجَابُهُ النور! لو كشفه

<sup>62</sup> البيان الدعوي: 139-148.

لأحرقت سُبُحَات وجههِ ما انتهى إليه بصره من حلقه!) 63 والسُبُحَات، جمع سُبْحَة: وهي ما يفيض عن الذات الجميلة من لآلئ النور، ونوابض الحسن، وأشعة الجمال. (64) ومن هنا وصف سبحانه أسماءه – وهي أسماء صفات – بكونها (حسنى)! إنها أنوار متدفقة من مشكاة الله ذات البهاء الدري.. قال عز وجل: [وَللهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا!] (الأعراف: 180). وقال سبحانه: [قُل ادْعُوا اللَّهَ أَو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى] (الإسراء: 109). ومن هنا كانت البداية في قصة المحبة!

الله.. هو الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء. سبحانه وتعالى علوا كبيرا. إنما عرفه الإنسان أول ما عرفه (ربا) فلما عرف منه تعالى ما عرف، ألهه قلبه فعبده! إن أول نعمة إلهية ظاهرة فاضت أنوارها على الإنسان؛ من مشكاة أسماء الله الحسين: (الخالق) و(البارئ) و(المصور)، وما إليها من الأسماء والصفات؛ كانت هي خلق آدم عليه السلام! ثم توالت عليه بعد ذلك النعم تترى.. مما لا يحصى ثناء وشكرا! رزقا ورعاية وهداية. إلخ. ولذلك وجب أن يكون أول ما ينطق به الإنسان – أي إنسان – في حق ربه سبحانه وتعالى هو الحمد والشكر أولا، وقبل أي شيء! ومن عجيب أمر الله الكويي سبحانه، أن أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام بُعَيْدَ ما انبعث فيه الروح هي (الحمد لله رب العالمين)! حدث رسول الله م أصحابه يوما، فقال: (لما نفخ الله في آدم الروح، فبلغ الروح رأسه عطس، فقال: "الحمد لله رب العالمين" فقال له تبارك وتعالى: "يرحمك الله")

ولذلك فإن القرآن الكريم – وهو كتاب الله – افتتح بالحمد لرب العالمين، وتمجيد أسمائه الحسنى، ثم بعد ذلك ثنى بالعبادة، التي هي نتيجة للربوبية. فكانت سورة الفاتحة – وهي فاتحة القرآن – كما تقرؤون: [ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فَيْر الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ.] آمين! فهي من البداية – سواء اعتبرنا البسملة جزءا

<sup>63</sup> رواه مسلم، وأحمد، وابن ماجه واللفظ له. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، وأبو عوانة والبزار.

<sup>64</sup> انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم: 14/3.

<sup>65 -</sup> أخرجه ابن حبان والحاكم. وصححه الألباني في سلسلته الصحيحة رقم: 2159.

منها أم V - V قوله: (مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ) إقرار بالربوبية المستلزمة للإلهية. والباقي كله إقرار بالإلهية. فالأول مستلزم للثاني! فإنما كان الحمد – وهو توحيد للإلهية – منبنيا على ما تحقق من أن الله هو رب العالمين وما تبعه بعد ذلك من الأسماء والصفات المذكورة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: (إن الله – تعالى ذِكْرُهُ وتقدست أسماؤه – أدَّبَ نبيّه محمدا $\mathbf{p}$ ، بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسين، أمام جميع أفعاله. وتقدم إليه في وصفه بما قبل جميع مهماته)  $^{66}$  ثم قال: (ولكنه – حل ذِكْرُه – حَمِدَ نفسه وأثنى عليها بما هو له أهل، ثم علَّم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوته؛ اختبارا منه لهم وابتلاء. فقال لهم: قولوا: "الحمد لله رب العالمين"، وقولوه: "إياك نعبد"، مما علمهم – حل ذكره – أن يقولوه ويدينوا له بمعناه. وذلك موصول بقوله: "الحمد للله رب العالمين")  $^{67}$ .

إن توحيد الربوبية هو اعتراف بسيادة الله على الكون والخلق أجمعين، اعتراف يتضمن الرضى به ربا وسيدا، والإيمان بما له تعالى من صفات الجمال والجلال. فربوبيت سبحانه إنما تعرف من خلال صفاته تعالى؛ ولذلك فقد سمى عز وجل نفسه بأسمائه الحسنى، وطلب منا إحصاءها والدعاء بها، أي أن نوحده في إلهيته تعالى بها! وذلك باب العبادة. ومن هنا كان توحيد الإلهية موصولا بتوحيد الربوبية، كما مر بنا في إشارة الإمام الطبري. وهو منطوق القرآن ومفهومه. قال تعالى: [وهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوكَلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ] (الرعد: 31). فأثبت الربوبية أولا من خلال اسمه الرحمن، ثم ثنى بكلمة الإخلاص باب التعبد.

والجميل حقا أن ربوبيته تعالى تتجلى في أسمائه الحسين، ومن هنا كان البدء بها في القرآن، وفي كل أمر ذي بال! إن جمال الربوبية المتجلي في جمال الصنعة، وكمال الخلق، وتدفق الإنعام، والفيض على العالمين بالحياة ... الخ هو الذي بمر القلوب المحبة للحمال، فخضعت له عابدة متبتلة في محاريب الإيمان، مقرة أنه: ﴿ لا إله إلا الله ﴾! إن الحب الذي فني في المحبوب إنما حصل له ما حصل؛ لما رآه في محبوبه من خصال الجمال والجلال! قال تعالى: [هُوَ اللّهُ الّذِي لا إِلهَ إِلا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشّهَادَةِ هُوَ الرّحْمَانُ الرّحيمُ. هُـوَ قال تعالى: [هُوَ اللّهُ الّذِي لا إِلهَ إِله وَلا إِله مَا حَمْل له ما حَمْل على الشّهَادَةِ هُوَ الرّحْمَانُ الرّحيمُ. هُـوَ

<sup>66</sup> – جامع البيان: 0/1.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> – جامع البيان: 61/1.

اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ الْمُتَكَبِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحَسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَالأَرض وهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ [الحشر: 21-24).

إن تقرير أن (لا إله إلا الله) في هذا السياق جاء مبنيا على التعريف بالله، من خلال عدد من أسمائه الحسنى! فمن أدرك ما تقتضيه هذه الأسماء من صفات الجمال والجلال، لزم أن يكون أول العابدين لله، ولذلك جاء تكرار كلمة الإخلاص في السياق، كما تم تتريب الله عن الشرك: (سبحان الله عما يشركون) والشرك معنى تعبدي قلبي ذوقي! قال ابن القيم رحمه الله: (وأصل الشرك بالله: الإشراك في الحبة) 68. إذ هو راجع إلى ما بالقلب من هوى، يميل بالنفس إلى معبود خفي أو ظاهر؛ رغبا أو رهبا، أو هما معا. فينكر الله ذلك إنكارا: (سبحان الله عما يشركون)! كيف وها لله الأسماء الحسنى؟ (له الأسماء الحسنى) صفات الرب في جماله وحلاله وعظيم ملكه وسلطانه. ولذلك كان الكون كله خاضعا له تعالى تسبيحا وتأليها: (يُسبَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَالأَرضِ وهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ). ولكن الكرن الناس لا يشعرون!

(الله..) هذا الاسم العظيم، الدال على الذات الإلهية، يثقل وقعه في القلب العارف به تعالى حتى التصدع! قال  $\rho$ : (ولا يَثْقُلُ مع اسم الله تعالى شيء!)  $\rho$ . إنه ثقل الربوبية الذي ينزل بجلاله وجماله الذي لا يطاق على الصخر؛ فيجعله دكا! [ فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّكُ للمُ الله عَلَى الله وَجَالُه وَحَرَّ مُوسَى صَعِقاً] (الأعراف: 143) [لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءانَ عَلَى جَبَلِ للْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً] (الخراف: 143) [لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءانَ عَلَى جَبَلِ للْحَبَلِ جَعَلَهُ دَا اللهُ عُمَّلَةِ اللّهِ] (الحشر: 21)

من هنا إذن كانت معرفة الربوبية مورثة لمحبة الله، أي لعباداته، ولذلك فقد وردت التوجيهات التربوية النبوية للأمة العابدة المحبة لربحا؛ أن تذكره تعبدا بجلال ربوبيته سبحانه.  $\rho$  قال  $\rho$ : (من قال: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا؛ وجبت له الجنة!) وذكر النبي  $\rho$  في هذا السياق قصة طريفة مفادها: (أن عبدا من عباد الله قال: " ياربي لك

<sup>68 -</sup> الداء والدواء لابن القيم: 225.

<sup>69 -</sup> رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي. وصححه الألباني في (ص. ج.ص): 1776.

<sup>70 -</sup> رواه أبو داود، وابن حبان، والحاكم، والحاكم، وصححه الألباني في (ص. ج.ص) رقم: 6428.

الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك! " فَعَضَلَتْ باللّكَيْن، فلم يدريا كيف يكتبالها، فصعدا إلى السماء، فقالا: ياربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها! قال الله عز وجل – وهو أعلم بما قاله عبده – ماذا قال عبدي؟ قالا: يارب إنه قد قال: " ياربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك! "فقال الله عز وجل لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بما!) 71. إن الإعضال الذي حصل للملائكة الكتبة، إنما هو بسبب أن هذا العبد قد حمد الله حمدا موصوفا بصفة الله المطلقة: (كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك!) وهو ما لا يمكن أن يحيط به عبد من عباد الله علما! لأنه متعلق بما هو عليه الله (ربا) في ذاته تعالى وصفاته، من جمال وحلال، وبما يفيض عن سلطانه العظيم، من تقدير وتدبير على الإطلاق! وعلم ذلك هو عين المستحيل، فكان أن فزع الملكان إلى الله من هذا التعبير الذي أربكهما إرباكا!.. إنما عظمة الربوبية، التي توجب الخضوع لله الواحد القهار.

إن هيبة الجمال والجلال في ذات الرب العظيم، تورث العبودية في القلب المؤمن بالله – كما ذكرنا – ومن هنا كان ذلك الفضل الكبير الذي بشر به النبي  $\rho$  لمن أحصى أسماء الله الحسني أو حفظها؛ لما لهذه الأسماء من أنوار، لا تفتأ تفيض عن ذات السرب سبحانه وتعالى بمعاني الكمال والجلال. قال المصطفى  $\rho$ : (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما: مائة إلا واحدا. من أحصاها دخل الجنة!)  $\rho$  وفي رواية أخرى: (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما: مائة غير واحد. لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر)  $\rho$  والحفظ والإحصاء المذكوران في الحديثين لا يدلان على المعنى الشكلي للفعلين، من عد أو استظهار فحسب، وإنما يدلان على الحفظ بمعنى الاستيعاب القلي، والاستحضار الشعوري، كما في قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى حَزَائِنِ اللَّرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)(يوسف: 55) مشيرا بالحفظ إلى الأمانة وهي معنى قلبي محض. وكذلك (الإحصاء) إنما هو الوعي والتمثل للمعنى بما يدل على الاهتمام البالغ به. قال عز

<sup>71 -</sup> رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة، ورجاله ثقات.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> – متفق عليه

<sup>73 -</sup> متفق عليه.

وجل: [ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدً] (الجحادلة: 6) فدل بدلالة المقابلة أن الإحصاء ضد النسيان، وأنه إنما يكون متعلقا بما له أهمية عند المحصى.

فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: "من أحصاها" وفي الآخر "يحفظها" دال على التمثل القلبي والاهتمام الشعوري بأسماء الله الحسنى؛ بما يكفي لحفظها وإحصائها؛ فلا تنسى لرسوخها في القلب، وانتقاشها على جدرانه؛ ولذلك كان جزاؤه الجنة!

إن تَمَثُّلَ مقتضيات أسماء الله الحسنى، تمثل المحب، المتعلق ببابه الكريم، يرجو وصاله والنهل من أنواره، هو الذي يفتح الطريق للعبد السائر إلى الله، للحصول على الإذن الملكى العالي؛ إكراما لمحبته والتعلق بأسمائه.

من هنا إذن كان التعريف القرآني للذات الإلهية – من حيث إن الله هو الرب الأعلى – قائما على هذا الأساس: الله حقيقة المحبة الكبرى! لأن جمال ربوبيته تعالى، هو مركز جاذبية إلهيته سبحانه!

ومن أطرف المواقف الإلهية، وأكثرها جمالا وجلالا، خطابه تعالى لنبيه موسى عليه السلام، بجانب الطور الأيمن.. إنه حدث وجداني عظيم يهز القلب هزا! موسى تائه في غسق الليل بين الجبال، ساريا بأهله، يبحث عن دفء، حتى إذا تفرد بين الشعاب باحث سمع الله يتكلم!. أتدرون ما تقرؤون؟ إنه سمع الله يتكلم! وتلك حقيقة كونية رهيبة! لا تسعها العقول تصورا، ولا القلوب استشعارا! ولكن الأجل في الموقف أنه يتكلم معه هو بالذات! الله الملك العظيم رب الأرضين والسماوات، رب الفضاءات والمدارات؛ يكلم هذا العبد الضئيل، بل هذه الذرة الدقيقة التائهة في الفلوات!.. هل تستطيع أن تتصور نفسك هناك؟.. إذن أنصت لكلام الله: [إنّني أنا الله!.. لا إله إلا أنا! فَاعْبُدْنِي وَأَقِهُ الصَّلاةَ لِذِكْرِي!] (طه: 13).

موسى التائه الباحث يسمع متكلما، فيجده أنه يخاطبه ويُعَرِّفُهُ بنفسه، فكانت هذه الكلمات الجليلة العظيمة: (إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا!) إلخ الآية.. عبارات شارحة لمعنى الله الإسلام وعقيدة الإسلام، عقيدة المحبة العليا.. فقد سمى الله نفسه سبحانه باسمه العلَه، معرفا بذاته: (الله). وهو الاسم الجامع لكل الأسماء الحسنى والصفات العُلَى.. ثم قرر ما ينبغي أن يعرفه العبد عن ربه: (لا إِلهَ إِلا أَنَا)، فلا ينبغي أن يسكن قلبك يا موسى حُسبُّ

سواي، ولا أن تجرد وجدانك لغيري، فمقام الإلهية يقتضي من الخلق الانتظام في سلك الخدمة، والطاعة لسيد الكون، الرب الأعلى. وذلك تفريغ القلب من كل المقاصد؛ سوى قصد الله، وتجريده غضنا فقيرا بين يديه تعالى؛ إلا من أنداء الشوق وخضرة الرضى، تنساب مستجيبة لأنسام المحبة الإلهية أبي هبت، انسيابا لا يجد معه العبد كلفة ولا شقّا، بل هو انسياب الواجد راحته ولذته في عبوديته لرب العالمين، واهب الألطاف الخفية، والأسرار البهية، الملك الحليم ذي الجمال والجلال.

(إنني أنا الله!) هذا الاسم العظيم الجامع لكل معاني الربوبية والإلهية، يقتضي تمثله على مستوى القلب شعورا بالرغبة والرهبة، وهما صفتان تفيضان عن القلب الذي وجد لمسة الحب! وهو مخ العبودية. وإنما العباد سالكون بين ضفتي الرغبة والرهبة، والخوف والرجاء! فأنْعِمْ به مِنْ جمال في السير! وأكْرِمْ به مِنْ بماء في السُّرَى! ولذلك قال له بَعْدُ: (لا إله إلا أنا)؛ لأن المتمثل لحقيقة (الله)، (إنني أنا الله) ربوبية وألوهية؛ لا يملك إلا أن يخضع لله شاكرا وعابدا! فليكن إذن خضوعا لا يشرك معه فيه أحداً!

(لا إله إلا أنا) تقرير اعتقاد، نعم؛ لكنه من العبد شعور.. يحتاج إلى مصداق من الأعمال والفعال. وهل يملك من يجد في قلبه شيئا أن يكتمه؟ حاصة إذا كان هذا الذوق الموجود، من الجمال والجلال ما لا يستطيع قلب بشري أن يحتمله سرا إلى الأبد! فلا بسد إذن من التعبير، وذلك هو أركان الإسلام الخمسة: النطق بالشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أعمال وأفعال كلها تسلك بالعبد مسلك الخدمة والطاعة لله رب العالمين، وتشعر صاحبها بمقدار ما يجده في قلبه من الحب، وما يعترف به من إقرار على نفسه، إذ شهد أنه: لا إله إلا الله. فإلى أي حد هو صادق فيما عبر به عن نفسه؟ إلها شهادة على القلب. أفتراه كان صادقا كل الصدق أم بعضه؟ ولذلك قال عز وجل لموسى: (فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي!) العبادة الحدير المخب عما وجده المسلم في الباطن؛ إذ شهد ألا إله إلا الله. إلها تعبير الخب عما وجده من حب! وأي محب يستطيع الكتمان؟

وبقيت الصلاة في الإسلام كما كانت في الأديان السابقة أم العبادات. ولذلك خصها الله بالذكر هنا؛ رمزا لكل خضوع وخشوع: " وَأَقِم الصَّلَاةَ لِذِكْرِي! ".. وما كل

أركان الإسلام - في الجوهر - مهما تعددت أشكالها وهيآلها إلا (صلاة)! ولذلك قال النبي محمد  $\rho$ : (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة) وقال: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر!) ألا وقال: (بين الكفر والإيمان تَرْكُ الصلاة!) أفي الصلاة وقال: (بين الكفر والإيمان تَرْكُ الصلاة!) أفي الصلاة والسلام أيضا: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة!) ألى مواجيد التعبد والخضوع لله يقول: الإسلام هو الصلاة! لما في معنى الصلاة من جمع لكل مواجيد التعبد والخضوع لله رب العالمين، وذلك هو المقتضى العملي لكلمة الإخلاص: (لا إلىه إلا الله)، والترجمة الفعلية للأمر الملكي: (فَاعْبُدْنِي!) الذي جاء تفسيره وبيانه بعدُ مباشرة: (وأقِم الوجدانية، لذِكْرِي!) فيا لجمال (الذِّكْرِ) في سياق الصلاة! ذلك التعبير المليء بالإيجاءات الوجدانية، التي تحدو الأحبة بالتراتيل الملتهبة شوقا لديار المحبوب!

وذكر الله هو مقام الأدب مع الله.. فالعبد الحقيقي هو الذي لا يفتأ يذكر سيده فلا ينساه.. وهل ينساه حقا؟ إذن ليس بعبد! وإنما العبد من كان دائم الحضور بباب الخدمة، لا يفتأ واقفا بأدب العبودية إلى جانب الأعتاب العليا.. فأني ينسى مولاه؟ أن تصلي: يعني أن تكون دائم الذكر لله.. ولذلك كانت الصلاة أرقى تعبير عن حضور القلب مع الله: (وأقِم الصَّلاة لَذِكْرِي!)

تلك معان كلها تفيض عن شهادة أن (لا إله إلا الله). كلمة الإخلاص وعنوان الإسلام لله رب العالمين. وهي الكلمة التي يفزع إليها المؤمن من الغم والكرب، تماما كما يفزع الصبي إلى أمه عندما يلم به مكروه! أتدرون لماذا؟ لأنها ببساطة أقرب الناس إلى وحدانه! ولو لم تكن كذلك لما نادى صبي في الدنيا إذا اشتغاث: أماه!.. إلا أن العبد الذي سكن قصد الرب الأعلى قلبه، وامتلك عليه وجدانه؛ لا يفزع إلا إليه، بمقتضى (لا إله إلا الله) هل سمعت يونس عليه السلام إذ التقمه الحوت فغاص في ظلمات بطنه،

<sup>74 -</sup> جزء حديث رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. ورواه أيضا الحاكم وابن ماجة والبيهقي. وصححه الألباني في (ص. ج.ص): 5136

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> - رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني في (ص. ج.ص): 4143.

<sup>76 -</sup> رواه الترمذي عن جابر. وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 2849.

<sup>77 -</sup> رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.

وظلمات البحر والليل، ثم ظلمة الغم الشديد الضاربة على تلك الظلمات جميعا! ألم تسمع ماذا قال؟

يقول رب العزة حاكيا عنه: [ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ!] (الأنبياء: 86) لقد كان أول التعبير استغاثة وجدانية: (لا إلـه إلا أنت!) لا يملك مواجيد القلب إلا أنت! لا محبوب، ولا مرغوب، ولا مرهوب إلا أنت! ثم كان التسبيح والتنزيه فالاستغفار! يا سلام! أي جمال هذا وأي كمال؟ وأي أفق كريم فيما يتيحه هذا الدين السماوي للقلب؛ من سياحة وسباحة في عرض الملكوت؛ لاستدرار واردات الأنس والرحموت؟ يونس هذا العبد الذي أدرك - وهو في بطن حوت ضخم جدا، يخوض به المجهول، في قاع المحيطات الرهيبة - أن القلب إذا امتلأ بنور الله؛ كان الله معه، ومن كان الله معه أمن أمنا كليا! فلا يعدو هول البحر والحوت حينئذ مقدار حشرة في مستنقع! الله أكبر! وكأن يونس عليه السلام أدرك أن اختلال الشعور لديه بشهادة (ألا يستغفره: (أن لا إله إلا أنت!..) والقلب المتعلق بالله إلى درجة الامتلاء ما يكون لـه - وما ينبغي - أن يتحرك في كل أمره إلا من باب (الإذن)! فإذ يفر من ربه آبقا، يعني أن للشعور الصافى، والإحساس الخالص لله وحده، بالتعبد والتودد، وبالتفريد والتجريد!

إن شهادة ألا إله إلا الله لهي توقيع عقد، وإمضاء التزام، بضمان الهوى لله وحده! كما في الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به!) 78 وكل ما جاء به هو (الإسلام). وقد علمت ما في هذا العبارة من معاني الخضوع للرب الأعلى. حضوع يفرغ القلب مما سوى الله. وهو أمر في غاية العمق الوجداني، والتحقيق الشعوري؛ ولذلك صعبت كلمة (لا إله إلا الله) على كفار قريش أن يقولوها! وهو أمر طبيعي، فقد أدركوا بفطرهم اللغوية السليمة؛ أن هذه الكلمة تعبيد لمشاعرهم، قبل أن تكون تعبيدا لأفعالهم. وهو الأمر الذي لم يقبلوه! إذ كان (الشرك) قد ران على قلوبهم فلم يستطيعوا منه فكاكا.

<sup>78 -</sup> قال النووي في آخر الأربعين: حديث حسن صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال ابن حجر: (خرجه الحسن بن سفيان وغيره، ورجاله ثقات.) فتح الباري: 289/13.

وما حقيقة (الشرك) إلا أهواء ومواجيد، سكنت قلوبهم فلم تصف بذلك لربها الملك الأعلى. إن الشرك بهذا الإدراك معنى قلبي كالتوحيد تماما. أعني من حيث إنهما معا شعور يحدث في القلب. وإن كانا متناقضين، كتناقض الحب والبغض، أو السخط والرضى!

فلم يكن من منطق الأشياء أن تدور معركة، بل معارك مريرة، بين الرسول ويين العرب؛ من أجل أحجار هي الأصنام، التي كانت تعبد من دون الله. بل إن حقيقة المعركة كانت حول ما ترمز إليه تلك الأحجار، من أهواء ساكنة في قلوب العباد. فما كان صمود العرب في وجه الدعوة الإسلامية كل تلك المدة، حتى عام الفتح؛ حبا في الأوثان لذاتها، وإنما حبا فيما كانت ترمز إليه، وما كان يقع باسمها في قلوبهم، من حب لمجموعة من الأهواء، هي الآلهة الحقيقية، التي كانت تعبد من دون الله، من حب للجاه، وحب للسيادة، وحب للمال، وحب للتسلط على الفقراء والعبيد باسم الآلهة! أو قل باسم الصخور الجامدة! تلك الأهواء إذن هي الآلهة الحقيقية، التي كانت تعبد من دون الله، وما كانت الأحجار إلا تجسيدا لها في عالم المادة، ورمزا لما في عالم الإحساس.

ومن هنا حرص النبي  $\rho$  على الإطاحة بأوثان الشعور، قبل الإطاحة بأوثان الشعور، قبل الإطاحة بأوثان الصخور! وقد ظل بمكة يعبد الله قبل الهجرة ويطوف بالبيت العتيق وقد أحاطته الأصاب من كل الجهات؛ لأن عمله حينئذ كان هو إزالة أصولها القلبية، وجذورها النفسية؛ حتى إذا أتم مهمته تلك؛ كانت إزالة الفروع نتيجة تلقائية، لما سلف من إزالة للجذور ليس إلا. ولذلك قلت: إن الشرك معنى قلبي وجدانى، قبل أن يكون تصورا عقليا نظريا.

إن (لا إله إلا الله) - وقد سميت كلمة الإخلاص - ليست إلا تجريدا قلبيا للهوى؛ حتى يكون خالصا لله وحده. وكل حب تفرقت به الأهواء لم يكن إلا كذبا. والشهادة في الإسلام إقرار من صاحبها على نفسه، وما يجد في قلبه بالتصديق.

فانظر أي قرار يتخذه الإنسان، حينما (يسلم) لله رب العالمين، ويشهد (أن لا إله إلا الله)!

# المشهد الثالث: في جمالية التفكر الإيمايي

من أسرار هذا الدين ولطائفه أن باب عقيدته هو التفكر! قال عز وجل في مخاطبة الكفار عبر رسوله الكريم: [ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَرَادَى ثُرَمَّ تَتَفَكَّرُوا..!] (سبأ: 46).. آية في غاية الجمال والسمو! وإني أشهد أبي مذ ذقتها وجدت أن بها بحرا من الأسرار التربوية لا يعلم مداه إلا الله. وإن لها لذوقا وجدانيا خاصا. أرأيت كيف أن الله تعالى يخاطب الكفار، بالقيام له، والتفرغ لشأنه، قبل الإيمان به؟ وذلك حتى يمكنهم الوصول إلى حقيقة الإسلام، هذا الدين الذي هم له منكرون! وقد شرط الله عليهم شرطا في كيفية القيام له: وهو الخلوة به وحده سبحانه! والعدد الوارد في الآية: (مَثْنَى وَفُرَادَى) على حقيقته، إذ ليس هناك في السياق ما يصرفه عن هذه الحقيقة. لكن لماذا التنصيص على الفردانية، أو الثنائية، بالضبط؟ لماذا كان ذلك شرطا لتوقيع (التفكر)؟ إنه أمر عجيب!

العقل آلة: تلتقط الحقائق، وتعقلها، ولكنها لا تتخذ القرار! وإنما الدي يتخذ القرار هو القلب بمعناه القرآني الخاص! [ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟] القرار هو القلب بمعناه القرآني الخاص! [ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا؟] (الأعراف: 179) فإذا كان (محمد: 24) ومنه قوله تعالى: [لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا] (الأعراف: 179) فإذا كان القلب محجوبا بحجب المادة، والكثرة؛ عجز عن الوصول إلى ما يعرضه عليه العقل من صور معقولات! فلا يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ومن هنا كان جوهر التفكر في القرآن قلبيا! ولذلك فقد وجدناه ينتج عنه شعور قلبي هو الخوف؛ نظرا لرهبة القلب مما يحلله له العقل، ويعرضه عليه من صور. وذلك نحو ما في الآية السابقة من سورة القلب مما يحلله له العقل، ويعرضه عليه من صور. وذلك نحو ما في الآية السابقة من سورة عذاب شريدً! وأظهر منه آية التفكر في سورة آل عمران: [وَيَتَفَكَّرُونَ في حَلْقِ السَّمَاوَاتِ عَذَابِ شَدِيدً! وأظهر منه آية التفكر في سورة آل عمران: [وَيَتَفَكَّرُونَ في حَلْقِ السَّمَاوَاتِ شعور الوجدان بمول الحقيقة وعظمتها. ولذلك قلت: إن التفكر فعل وجداني في العمق. شعور الوجدان بمول الحقيقة وعظمتها. ولذلك قلت: إن التفكر فعل وجداني في العمق.

وهو لذلك لا يقع من الناس إلا آحادا، وإن حكى عنهم بضمير الجماعة، كما في الآية الأخيرة، فإنما المقصود أنه يحصل ذلك منهم فرادى لا مجتمعين، كما يدل عليه أول الآية: [الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأرْض]. فهذه صور تحيل على الناس وهم في شؤونهم الخاصة، بين منازلهم، وأفرشتهم، ونومهم، وقيامهم. وأغلب ذلك كله أحوال فردية. والآية الأولى: [ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ مُ بوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا..!] (سبأ: 46) نص في فردانية فعل التفكر. ولذلك نكتة ستأتي بحول الله. أما الثنائية (مثني) فهي ملحقة من حيث الفائدة بالفردانية. والمثنى في العربية ملحق بالمفرد. وإنما يبدأ الجمع في اللغة بالثلاثة. ثم إن التفكر بين اثنين (نجوى)، وهي أشبه ما تكون بتحديث الفرد نفسه. أما فائدة ذلك فهي أن التفرغ لله عز وجل في خلوة، لا يكدر صفوها عليك أحد من الخلق، يتيح للقلب أن يتفاعل في صفاء مع معطيات الفكر، ويتواجد متلذذا بمواجيد الشعور بمعية الله، وحقائق الكون الكبرى. ومثل ذلك لا يحصل في لغط النقاش الجماعي، وضوضاء الجدل المتعدد! نعم رفيق النجوى، وهو الثانى: (مثنى)، يكون معك على موجدة واحدة في التأمل، وتبادل المشاعر والمواجيد. تماما كما كان النبي ho يخلو لربه فردا، أو مع صاحبه أبي بكر الصديق أحيانا، أو غيره من الصحابة الكرام؛ فإذن تكون أبواب القلب أكثر انفتاحا؛ لتقبل ما يلقى عليها من واردات الحب، والشوق، والمعرفة الربانية.

ومما يزيد هذه الآية دقة، فيما نحن فيه، التعبير بــ(ثم) التي تفيد الترتيب. فكأنــه تعالى جعل شكل التفكر (مثنى وفرادى) هو الكفيل وحده بنجاح عملية التفكر؛ ولذلك قال سبحانه: (ثم تتفكروا..!)

(قُلِ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ)!.. فعل واحد لا ثاني له، كفيل بأن يقود الإنسان إلى الحقيقة: التفكر!.. هل خلوت بنفسك يوما! أو ناجيت رفيقا لك في أمر الكون والحياة والمصير؟.. عندما يمتد الفكر سائحا في أقاضي الكون؛ يضل ويتيه! وأبى له أن يهتدي في دروب ومسالك ينتهي الخيال ولا تنتهي منافذها؟.. إذن يرجع الفكر منكسرا عاجزا! وإن ذلك لعمري هو الإسلام! الخضوع للعظمة المطلقة فوق الزمان والمكان، والاعتراف بالقصور عن الإحاطة؛ ولا بأي طرف من أطرافها! [مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ بالقصور عن الإحاطة؛ ولا بأي طرف من أطرافها!

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ حَسِيرٌ ] (الملك: 3-4). الرجوع إلى الصف الآدمي؛ للانضمام إلى سلك (العادة الطبيعية)، رجوع في العمق إلى مقام الخدمة والعبودية! موجدة ليست في حاجة – حينئذ – إلا إلى الإفصاح والتعبير: (لا إله إلا الله).

وهنا يكمل جمال الدين: الدفء الحاصل عند الشعور بالانسجام مع سائر الخلق السيار. كل في سربه وفلكه: [ تُسبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ السيار. كل في سربه وفلكه: [ تُسبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ السيام. كل في سربه وفلكه: [ تُسبِّحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا] (الإسراء: 44) شيء إلا يُسبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا] (الإسراء: 44) هذا التوحيد الكوني في التعبير، بل هذا التناسق الكلي في نفث المواجيد، عبر شي ألسوان العبادة؛ له ذوق (الأنس) الذي يملأ القلب نشاطا، وحبا للحياة الممتدة طولا وعرضا!

التنافس هنا إذن هو في طريق (المحبة). الكل يحب، والمحبوب واحد! تلك هي القضية.. إذن أينا يبذل أكثر؟ وأينا يشكر أكثر؟ فهذا مجال الإفصاح عن مواجيد الذلة للك القلوب ومالكها. وكلما كان الحب أصدق كان أكثر إذلالا لصاحبه! ولكنها ذلة والمتعة العليا، والشعور بالراحة في سبيل رضى المحبوب.

وينطلق السباق!.. وتلك لذة أحرى، لها قصة أخرى!

الله! هذا المعنى العظيم الذي ننطلق منه لِنُقِرَّ أنه (لا إله إلا هو).. تدخل إلى ملكوته من باب (التفكر) بوجدان المحبة الكبرى.. ولكن كيف؟

لطالما كنت أقرأ عن رواد الحب الإلهي، فكنت أتعجب كيف يجدون هذه الموجدة، هذا الشوق كله!.. فتفكرت دهرا؛ فإذا الباب ينفتح بمفتاح (الربوبية): الله هذا السيد العظيم هو الخالق لكل شيء من الجلائل والدقائق.. وما أنت أيها العبد في ملك الله العظيم، الممتد بلا حدود، إلا ذرة من البلايين التي لا يحصرها خيال، من الذرات السائرة في متاهة الكون الفسيح! ألم يكن ممكنا في قدر الله وقدرته تعالى ألا تكون أصلا؟ إنها نعمة الخلق إذن؛ فأعظم هما من نعمة! لا تحصى حمدا ولا تحاط شكرا، ولو عشت أعمار الخلائق جميعا حامدا وشاكرا! [هَلْ أَتّى عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيئًا مَذْكُوراً] (الإنسان: 1).. لمسة (الحياة) هي النعمة الكبرى بعد الخلق.. ألم يكن ممكنا أن تكون جمادا؟ ثم إنها حياة الروح أكبر هبة إلهية للإنسان! تأملات تملأ القلب حيرة وعجبا تكون جمادا؟ ثم إنها حياة الروح أكبر هبة إلهية للإنسان! تأملات تملأ القلب حيرة وعجبا

أن يكون بين الناس في ظل هذه الحقائق الرهيبة كافرون! عجباً.. عجبا! ولا يملك المتفكر في آلاء الله ونعمائه العظمي إلا العجب!

أن تتفكر في جمال الإحسان الرباني: يعني أن تقع أسير أنواره، وحلل كماله، مؤمنا، خاشعا، متبتلا. ذلك هو سر المحبة! وهو المعراج السري لقافلة المحبين السائرين إلى منازل الحبيب. قال بديع الزمان النورسي رحمه الله: (ما دام ذلك الحكيم المطلق سلطاناً ذا حلال؛ بشهادة جميع إجراءاته الحكيمة، وبما يظهره من آثار جليلة. ورباً رحيماً واسع الرحمة؛ بما يُبديه من آلاء وإحسانات. وصانعاً بديعاً يحب صنعته كثيراً؛ بما يعرضه من مصنوعات بديعة. وخالقاً حكيماً يريد إثارة إعجاب ذوي الشعور وجلب استحسالهم؛ مما ينشره من تزيينات جميلة وصنائع رائعة؛ فإنه يُفهم مما أبدعه من جمال يأخذ بالألباب في خلق العالم؛ أنه يريد إعلام ذوي الشعور من مخلوقاته: ما المقصود من هذه التزيينات؟ ومن أين تأتي المخلوقات وإلى أين المصير؟)(79) فهو إذن؛ (يعرِّف نفسه ويودّدها، بمحلوقاته عير المحدودة – ذات الزينة والجمال. ويُوجب الشكر والحمد له، بنعمه – التي لا تحصى غير المحدودة – ذات الزينة والجمال. ويُوجب الشكر والحمد له، بنعمه – التي لا تحصى والامتنان، والشكر إزاء هذه التربية، والإعاشة العامة، ذات الشفقة والحماية!)(80)

فعلا.. إن الذي يشعر بالنعمة المسداة إليه يجد نفسه مطوقا بحقها في الشكر.. ولكنها نعمة أكبر بكثير من أن تحصى أو تحصر.. فكيف تشكر إذن؟ هنا يمتلك القلب الشعورُ بالعجز والذلة والخضوع التام. وتلك هي (لا إله إلا الله).

(الله).. هذا الاسم الجميل كلمة تدل على الحياة العليا والنعمة الكبرى.. منه سبحانه نستمد الكينونة والحياة. وعطاؤه تعالى لا ينقطع أبدا، ولا يحصى عددا. أن تملأ قلبك بمعرفة الله يعني أنك تملؤه بالحياة!.. أن تملأ قلبك بمعرفة الله يعني أنك تملؤه بالحب! وأن تعبر عن ذلك كله يعني أن تقول: (لا إله إلا الله)، أي لا مرغوب ولا مرهوب إلا الله، ولا محبوب إلا الله، ولا يملك عليك مجامع القلب والوجدان إلا الله..هذا السيد الجميل، والملك الجليل، والرب العظيم الرحيم.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> كليات رسائل النور/ الكلمات: 677

<sup>285</sup>: کلیات رسائل النور/المکتوبات  $^{80}$ 

إن العبد المسكون بحقيقة (لا إله إلا الله) لا يملك إلا أن يتدفق منحرف إلى الله.. تماما كما تتدفق الأنهار سارية وساربة إلى مالكها.. فأنى له إذن أن يتخلف إذا سمع داعي الله ينادي أن حي على الصلاة، أو حي على الفلاح؟

طُيُوبُ الْحُبِّ إِنْ مَسَّتْ فُؤاداً \*\*\* جَرِيحَ الْوُجْدِ كَانَ لَهَا نُشُوبُ! وَهَلْ فِي الْعَاشِقِينَ الْغُرِّ غُصْنُ \*\*\* يُنَادِيهِ الْحَبيبُ وَلاَ يُحيبُ؟

يتخلف؟.. كيف؟ وها المسلم: إنما هو ذلك العبد الذي يحمل جمرة الشوق إلى الله؟ يسبغ الوضوء على المكاره، وينقل الخطى إلى المساجد يسري في الظلم، ويسرب في الهجر، متقلبا بين حَرِّ وقَرِّ، ويجاهد في سبيل الله! ينثر روحه أزهارا على الثرى، طمعا في رضى المجبوب، الذي تعلقت به القلوب! والمسلم هو ذلك العبد الذي فاض قلبه بحب الله؛ فلا بحد من سلوكه إلا مسكا! ولا ترى من خطوته إلا كياسة وفطنة، ولا يلقاك إلا بالكلمة الطيبة والسريرة الحسنة.

الإسلام هذا الجمال الإلهي العالي، دين ليس كأي دين، لكن. لو كان له ذواق! ذلك هو (الإسلام) دين المحبة. وذلك هو المسلم السالك مَدارِجَ المحبين. وأبى لمن خفق قلبه بلمسة الحب أن يكون شريرا؟. الحب هذا الشعور الفياض بالجمال، إذا خالط قلبا أحاله جداول من الإيمان واليقين. وامرؤ كان ذلك شأنه لا يتصور فيه أن يؤذي أحدا أبدا! لأنه لا يملك من المواجيد في قلبه إلا الحب. وكل إناء يرشح بما فيه. إنه لا يملك إلا أن يملك المكان بمواجيد المحبة، ورياحين الشوق في سيره الوجودي إلى الله..!

### الإشراق الثاني: في جمالية عقيدة اليوم الآخر

### إضاءة قرآنية

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ! ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ!.. وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيئِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ!)(الزمر: 68-69)

#### المشهد الأول: في جمالية العمر

من أهم مصادر الجمال في الإسلام عقيدةُ اليوم الآخر، لكننا لن نذوق جماليتها إلا بعد معرفة ما (العمر)؟ هذا الامتداد الزماني الحاد المحدود، الذي يحد فترة حياة الإنسان، من الولادة إلى الممات.

العمر هبة إلهية كبرى.. إنه تجل من تجليات الحياة! بيد أن حقيقته نسبية، ككل حقائق الحياة الدنيا. فليس فيه – إذا تفكرت – طويل وقصير. وإنما هو قصير كله! فمن حيث منطق الأشياء وطبائعها: كل ما ابتدأ لينتهي لا يكون إلا قصيرا! أليس كل النساس يموتون بعد سنوات من تاريخ ميلادهم؟ نعم سنوات، وإن هي إلا سنوات! لا مئات السنين، ولا آلافها! ثم إن المقارنة النسبية بين أعمار الخلائق المختلفة تبين لك نسبية الطول والقصر باعتبار آخر. فمن الخلائق التي تعيش مئات السنين أو آلاف، من غير البشر، كالأشجار، والجبال ونحوها، وكالشياطين، وقد قال إبليس اللعين: (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ)(الحجر: 36-38) إلى الكائنات التي تعمر الشهر والأسبوع واليوم! كبعض الحشرات، من مثل النحل، والذباب، والفراش، فلو نظرت إلى ما يشعر به المعمر مئات السنين أو آلافها وهو ينظر إلى عمر والإنسان؛ لوجدته يتأسف على شدة قصره! ويأسي على الإنسان الذي لم يمد له في عمره الإنسان؛ لوجدته يتأسف على شدة قصره! ويأسي على الإنسان الذي لم يمد له في عمره الإنسان؟ لوجدته يتأسف على شدة قصره! ويأسي على الإنسان الذي الم يمد قصره! ويأسي على الإنسان الذي الم يمد له في عمره الإنسان؟ لوجدته يتأسف على شدة قصره! ويأسي على الإنسان الذي الم يمد قصره! ويأسي على الإنسان الذي الم يمد العمرة عمرا عمرا قصيرا حدا!

ولو نظرت أنت، باعتبارك الإنساني إلى أعمار الحشرات، التي تعيش شهرا، أو أسبوعا، أو يوما، لأشفقت عليها من شدة قِصر ما تعيشه من لحظات! ومما أرويه عن علماء الأحياء، أن ضربا من الفراش يعيش دورته البيولوجية الكاملة، في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة! يكون بيضة، ثم يخرج منها، فيدب دودة، ثم يلتف حول نفسه في غشائه، ليطير بعد ذلك فراشة، ثم يبيض ما شاء الله له؛ ليخلف ذريته بأمان، ثم يموت. كل ذلك في أربع وعشرين ساعة! وعندما كنت أقرأ أن بعض الحشرات يعيش ثمانية أيام على الأكثر، كان يتبادر إلى ذهني أن تلك الحشرة إذا طال عمرها إلى اليوم الثامن، تنشد كما أنشد الشاعر العربي القديم:

سَئِمْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ \*\*\* ثَمَانِينَ حَوْلاً - لاَ أَبَا لَكِ - يَسْأَمِ! واليوم الواحد بالنسبة إلى وجدان الحشرة كعشر سنوات كوامل!.. لا فرق! ولو نظرت إلى ما أخبر به الله عن الزمان الكوني في القرآن؛ لأدركت أن الأعمار كلها بالفعل قصيرة.

والزمان الكوني صور وأقسام شتى، يتجلى بعضها في بُعْدِه (المِعْرَاجِيّ)، وهو نوعان: الزمان الأمري والزمان الملائكي. فوالزمان الأمري): هو المشار إليه في قوله تعالى: (يُدَبِّر الأمرَ من السماء إلى الأرض ثم يَعْرُجُ إليه في يومٍ كان مقدارُه ألفَ سنةٍ مما تعُدّون)(السجدة:4)، و(الزمان الملائكي): هو المشار إليه في قوله سبحانه: (تَعْرُجُ الملائكةُ والروحُ إليه في يوم كان مقداره خمسينَ ألفَ سنةٍ)(المعارج:4). كما يتجلى في صورة والزمان العِنْدِيّ): وهو المشار إليه في قوله تعالى: (وإن يوما عِنْدَ رَبِّكَ كألفِ سنةٍ مما تعُدّون)(الحج:45). وهو زمان (الملائكة العندية) المشار إليها في قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ)(الأعروي): وهو الزمان الخالد السرمدي الذي لا ينتهي أبدا!

وفي ذهنك، أنت أيها المعمر مائة عام أنك عشت عمرا مديدا، نعم تماما كما عُمِّرَت الحشرةُ ثمانيةَ أيام، أو أربعا وعشرين ساعة!

ولك أن تتفكر في نسبية الزمن عند تقلب أحوال النفس الإنسانية، بين شيق ضروب الانتظار مثلا.. عندما تنتظر حلول لحظة سعيدة لم يبق بينك وبينها إلا لحظات

يسيرة من دقائق معدودات. تشعر ألها تمر ببطء شديد، وتقلق من (طول) الانتظار! فكأن وقع الدقائق تلك في نفسك عدة أعوام! وعندما تحل اللحظة السعيدة، تشعر – رغم طول مدتما بالنسبة إلى لحظات الانتظار – ألها قصيرة حدا، فكأن وقتها يتصرم منك تصرما! الزمن نسبى! وتلك هي حقيقة الأعمار.

والعمر - عند التفكر في الخلق الإلهي - هو حقيقة الإنسان. إذ ليس المرء إلا بداية ونهاية! ساعة ولادة فساعة وفاة. ولكن.. شتان شتان بين عمر وعمر! ليس ذلك باعتبار الطول والقصر. إذ الأعمار كلها قصيرة كما أسلفنا، ولكن باعتبار العرض والضيق، إذ قد يكون العمر طويلا - حسب العد البشري النسبي - ولكن يكون ضيقا من غير سعة. كما قد يكون قصيرا بالاعتبار نفسه، ولكنه عريض جدا، حتى لكأنه لا يكاد ينتهي أبدا. وبيان ذلك بالمثال التالي: هَبْ أن العمر عبارة عن طريق يقطعها الإنسان، لها امتداد طولي وآخر عرضي، والعادة أن الإنسان إنما ينتبه إلى الطول؛ لأن ذلك هو المتعلق بمفهوم الزمن (الماضي والحاضر والمستقبل)، ولكنه قلما ينتبه إلى العرض؛ لأن هذا إنما يتعلق بالأعمال والمنجزات خلال كل فترة من فترات الزمن. فالإنسان في سيره خلال عمره نوعان: نوع يخطو دون أن ينتبه إلى عرض الوقت، فيلتهم من طوله ما هو مقدر له، فلا يشعر ببركـة العمر مهما طال، حسب العد البشري النسبي. ونوع ينتبه إلى العرض؛ ولذلك فهـ و إذ يخطو الخطوة الواحدة من عمره، لا ينتقل إلى الثانية حتى يخطو مثلها على عرض الطريق لا على طولها. ليعيش باقى اللحظات التي هي من الخطوة الطولية الأولى نفسها التي خطاها. وهكذا يبقى يخطو على عرض الطريق حتى يستوعب كل عرضها. وحينئذ فقط، ينتقل إلى أمام ليخطو خطوة أخرى على طولها. ثم يستأنف بعد ذلك خطوات العرض! فهـو إذن يسير طولا وعرضا.

إن مفهوم العرض رمز إلى الاستغلال الوقت استغلالا كاملا. لأن الناس - في الغالب - يعيشون اللحظة الواحدة، بما لا يكفي لعمارتها من الأشغال والأعمال. وربما أمضوها بالفراغ! وذلك هو ما يسمى بقتل الوقت! والعرض هو استنفاد كل الحيز الزمين للحياة بالمنجزات الإيجابية، والأعمال الحية، التي تملأ رصيد العبد بالحياة الحافلة بالخير. وتلك هي (بركة العمر) المرجوة في الأدعية المأثورة. وإني إذ أذكر هذا المعنى أذكر وصف

الله للحنة بقوله سبحانه: (سابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَحَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّماءِ وَالأَرْضِ!)(الحديد: 21) ذلك أن الجنة زمن خالد، فأنت تعيش اللحظة الواحدة مرات عديدة لا تنقضي أبدا! كما أن نعمها الوفيرة لا تستنفد أبدا! فذلك هو العرض ذو المعاني الجميلة. أما الطول فهو يوحي بالنهاية والزوال! ومن هنا لم تكن للأعمار قيمة من حيث طولها أو قصرها. وإنما البليد من الناس من يتشبث بالطول الدنيوي. قال تعالى: (قُلُ إِنْ كَنتُمْ صَادِقِينَ. كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَلَتَحِدَنَّهُمْ أُحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ النَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْرِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ)(البقرة: 93–96). ذلك أن حشع الكفار وجهلهم بحقيقة يُعمَّر والله بَعيلهم ينظرون للدنيا من خلال بُعْدٍ واحد، هو البعد الطولي. وهو بعد خداع؛ لأن الألف سنة فيه كاليوم لا فرق. مادام الطول ينتهي إلى حد! والعدد في الوحدات الزمنية الدنيوية – كما رأيت – نسبي – ورب حشرة عاشت بضع لحظات، أو بضعة أيام؛ أزكى عمرا ممن عمر ألف سنة! ومتي كان الإنسان هو المقياس الحقيقي لوحدات الزمنية الدنيوية – كما رأيت – نسبي – ورب حشرة عاشت بضع لحظات، أو بضعة أيام؛ أزكى عمرا ممن عمر ألف سنة! ومتي كان الإنسان هو المقياس الحقيقي لوحدات الزمن؟

ومن هنا ذم الله الحياة الدنيا، من حيث هي طول يتلهف فيه على المتع الزائلة، والمكاسب الفانية: (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ)(الحديد:20) وقال عليه الصلاة والسلام: (مَا لِي وللدُّنْيا..؟ ما أنا في الدنيا إلا كَرَاكِب اسْتَظَلَّ تحست شَحَرَةٍ ثم رَاحَ والسلام: (مَا لِي وللدُّنْيا..؟ ما أنا في الدنيا والركون إليها كثيرة جدا. تملأ أبواب الرِّقَاقِ من وتركها!)(<sup>81</sup>). والأحاديث في ذم الدنيا والركون إليها كثيرة جدا. تملأ أبواب الرِّقَاقِ من كتب الحديث النبوي الصحيح. وهي لا تخرج في معناها عن التنبيه إلى خطورة النظر القاصر إلى الزمن، والتكالب على استنفاد لحظات العمر في عَدِّ طول لا يمنع من الموت شئا!

والجميل في الأمر أن العرض لا ينقضي بوفاة الإنسان، بل يمتد حتى بعد وفاته! فلا تجده يشعر ذلك الشعور اليائس الذي يزلزل نفسية الكفار، إذ يشعرون عند ذكر الموت بحول (الفناء)! وقد رأينا كثيرا من علماء الأمة الإسلامية، ممن لم يعمر من حيث الطول إلا

<sup>81 -</sup> رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم والضياء. وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 5668.

ثلاثا وخمسين سنة، كالإمام الشافعي رحمه الله، ولكن ها أنت تراه – بعد وفاته بأكثر من ثلاثة عشر قرنا – يملأ الدنيا بالحياة! فهذا مذهبه الفقهي يملأ عرض الدنيا وطولها! وهذه كتبه العلمية تملأ كل أعمار الناس! فهل عاش الشافعي بضعا وخمسين سنة فقط؟ إنه نظر قاصر لمفهوم الزمن إذن! وكذلك الشأن بالنسبة للإمام النووي رحمه الله، الذي لم ترن مصنفاته هي مادة التربية الإيمانية لملايين المسلمين، ككتاب رياض الصالحين، وكتاب الأذكار، والأربعين النووية، وشرح صحيح مسلم. فهذا الرجل العظيم قد عاش عمرا مباركا عريضا جدا، في خمس وأربعين سنة فقط! ومن المعاصرين الإمام حسن البنا رحمه الله الذي استشهد عن عمر لا يتجاوز الثلاث والأربعين سنة، ولكنه لم يزل يمتد في حياة الأجيال امتدادا قويا، لا تحده مقاييس الأعمار الفانية! إنك تراه هنا وهناك حيا، يحرك الأحداث المعاصرة، ويهز الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية هزا في كل مكان! أولئك قوم عرفوا كيف يعيشون عرض العمر، ولم يأبحوا لطوله الكاذب!

وقد وجدنا النصوص القرآنية والحديثية تنبه المسلمين إلى هذا المعنى العظيم، حيث يملك المرء معه أن يعيش حتى التخمة! حياة حافلة بالحياة! يقول الله عز وجل في العبد يستثمر وقته في العمل الصالح: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: شَمَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: (إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة!) (82)

ويموت الإنسان لكن يمتد عرض عمره بعده. قال عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له!)(<sup>83</sup>) وقال أيضا: (مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حسنةً فله أجرُها، وأجرُ مَنْ عَمِلَ بحال بعده، من غير أن يُنقَصَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْءً) <sup>84</sup>. وذلك كل فعل الخير الذي لا ينقطع أثره بالموت.

<sup>82 –</sup> متفق عليه.

<sup>83 -</sup> رواه مسلم.

<sup>84 -</sup> رواه مسلم.

ثم إن الإيمان بالحياة الآخرة يشعر المسلم بأن الموت إنما هو معبر إليها، فلا يحس في وحدانه العميق بأنه ينتهي بالموت؛ فيعيش الحياة بذوق آخر، ملؤه العمل والأمل في أن تكون أخراه أفضل من دنياه.. فيا لبئس عمر يعيشه الإنسان وهو يشعر بأن الموت هو آخر المطاف! انظر إلى هذه الإشارة الإلهية في وصف نفسية الملاحدة المنكرين للبعث، إذ يقتلهم اليأس، ويدمرهم القنوط. قال تعالى: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُولِينًا عَرَجًا كَأَنَّما يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ أَنْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا الرِّحْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (الأنعام: 126) وقال سبحانه: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا لللَّهُ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيق!) (الحج: 29)

فانظر إلى هذا الزلزال النفسي، والشعور بالدمار والخراب في الحياة! الذي يملأ صدور الكفار، واليأس القاتل الذي يجثم على أحلامهم؛ لما يعيشونه من فقر شديد في العلم بالله! بينما يملأ هذا حياة المسلم سعة ورحمة؛ بسبب ما يتيحه له من آفاق أرحب، للنظر في الحياة والكون والمصير. وفقدانه يعني فقدان التوازن النفسي حتما في التعامل مع العمر، هذا الرصيد الوحيد لدى الإنسان، الذي عليه أن يوظفه ليسعد أو ليشقى! ودون هذا الفضاء الواسع الرحب لا يوجد إلا اليأس القاتل، والخراب المدمر! وهو حال كل منكر للبعث من الكفار والملاحدة أجمعين. وما ذلك إلا لألهم – كما وصفهم الله تعالى – (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَما يَئِسَ الكُفَّارُ مِن أصْحَابِ القُبُورِ!) (الممتحنة: 13)

ومن هنا فأنت ترى أن الباب الفسيح الذي يمد عمر المسلم بالاتساع، إنما هو مفهوم (الغيب). هذا المفهوم الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية بأكملها. فهو الذي يمالاً حياة العبد العامل أملا، ويغمر وجدانه حياة متدفقة أبدا..! لا يحدها أجل، ولا تقطعها وفاة!

#### المشهد الثانى: في جمالية الإيمان بالغيب

تقوم العقيدة الإسلامية من حيث الأساس التصوري على مبدأ الإيمان بالغيب. والغيب في معناه اللغوي: هو كل واقع حقيقي مجهول. قال ابن فارس: ("الغيب والياء والباء": أصلٌ صحيحٌ، يدل على تَسَتُّرِ الشيء عن العيون. ثم يُقاسُ من ذلك الغيبُ: ما غاب مما لا يعلمه إلا الله. ويقال: غابت الشمس تَغِيبُ غيْبةً وغُيُوباً وغَيْباً. وغابَ الرَّجُلُ عن بلده (...) ووقعنا في غيّبةٍ وغيابةٍ: أي هَبْطةٍ من الأرض، يُغاب فيها.)(85) وقال الزمخشري: (سمعت صوتا من وراء الغيب: أي من موضع لا أراه (...) "وألقوه في غيابة الحُبِّ " وهي قعره، وكل ما غيِّبَ شيئا فهو غيابةً). (86)

فأنت ترى أن مدار المادة اللغوية إنما هو على معنى كائن غير مشاهد بطبيعته، أو أنه يصبح كذلك لسبب ما، كغياب الشمس، وتواري المرء في الأرض المنخفضة ونحو ذلك، مما فيه معنى الوجود الغائب. إذ الغيب هنا ليس بمعنى (العدم)، أو الخيال أو الخرافة؛ لأن العرب إنما تسمي غيبا ما هو موجود حقيقة لا وهما. وكونه (غيبا) دالٌّ لغةً على أنه ممكن المشاهدة في وقت لاحق، أو كان كذلك في وقت سابق، فهو إذن (وجود) لكنه مُتَوار عن المشاهدة.

ومن هنا كان الغيب في الاستعمال القرآني دالا على (وجود) غير مشاهد. ولذا ورد مقابلا (لِعَالَمِ الشَّهادَةِ) الذي هو العالَم المنظور. قال عز وجل في وصف ذات سبحانه: (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ)(الأنعام: 73) وبما أنه (وجود) فإنه قابل للعلم، أي أنه قابل لأن يحاط به علما. ومن هنا كان علمه عند الله. وهو عنده وعلم الشهادة سواء، كما في الآية المذكورة.

وعالَم الغيب في القرآن يمتد من عالَم الشهادة، مما لا يعلمه الإنسان، جزئيا أو كليا؛ إلى ما وراء عالم الشهادة من العوالم الروحانية، كالعالم البرزخي، وهـو عـالم الأموات، وكعالم الملأ الأعلى، والعالم الأخروي؛ بما يتضمنه من أمور واقعة في علـم الله،

<sup>85 -</sup> معجم مقاييس اللغة ك مادة (غيب).

<sup>86 -</sup> أساس البلاغة: مادة (غيب).

وإن لم تكن قد وقعت بالفعل في الوجود المادي. كالبعث والحشر والحساب ودخول الجنة أو النار.. إلخ مما هو مسطر في أصول الاعتقاد الإسلامي.

قلت: إن الغيب يمتد من عالم الشاهدة، بمعنى أن عالم الشهادة نفسه غير معلوم على تمامه للإنسان، ومن هنا كان منه غيب لا يعلمه إلا الله. قال عز وجل: (ولِلّهِ غَيْب بُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ!)(هود: 123). وقال سبحانه: (قُلْ لا يَعْلَم مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ!)(النمل:65) وقال أيضا: (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إلا فِي كِتَابِ مُبِينِ)(النمل:75). فهذه الغيوب المذكورة ههنا مشتركة الدلالة على العالَمين: عالَم الغيب المطلق، وعالَم الشهادة كما رأيت؛ ولذلك نسب عن وجل للأرض غيبا، كما جعل (فيها) غيبا، وهي من عالم الشهادة! وكذا شيء من عالم السماء بمعنى الفضاء، لا السماء الروحاني الذي هو مجال الملأ الأعلى، والذي هو غيب مطلق. فغيب السماء - بمعنى الفضاء - هو من غيب عالم الشهادة، الذي يعلم الإنسان منه شيئا جزئيا، وإن كان ضئيلا جدا بالنسبة إلى علم الله المطلق.

والمتفكر في حقيقة الكون – المشهود منه وغير المشهود – يجد في النهاية أنه غيب مطلق! ذلك أن تفسير الظواهر الطبيعية والوجودية لدى الإنسان مازال قاصرا جدا إلى درجة يمكن القول معها: إنه لا علم له البتة! ولذلك وصف الله عز وجل علم الإنسان، المتعلق بالحياة الدنيا بأنه علم (ظاهر) فقط! قال سبحانه: (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُمْ عَنْ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ)(الروم: 7). وعلماء الطبيعة مقرون بهذه الحقيقة الكبرى، سواء كانوا مؤمنين أم لم يكونوا!

فالكون كله إذن غيب مطلق، وما يعلم الإنسان منه شيئا إلا بإذن الله، إما بواسطة الإلهام لبعض الحق عن طريق الاكتشاف التلقائي، الذي عرفه الإنسان منذ القديم، أو طريق البحث العلمي كما هو الأمر اليوم، أو عن طريق الوحي كما هو الأمر بالنسبة للأنبياء والرسل. قال تعالى عن ذلك كله: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِه إلا بِمَا شَاء) (البقرة: 254) وخص عز وجل الغيب الروحاني بكونه لا يعلم إلا عن طريق الوحي. قال سبحانه: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أَحَدًا. إلا مَن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (الجن: 26-27). فالغيب الرئيس مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (الجن: 26-27). فالغيب

إذن أبواب مغلقة من علم الله الواسع المحيط. قال سبحانه: (وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ)(الأنعام: 59).

إن غيبية الحياة أمر واقع إذن، لا ينكره إلا جاحد أو جاهل، سواء تعلق ذلك بعالم الغيب الروحاني أو بعالم الشهادة الطبيعي! ومن هنا كان الدين بعقيدته وشريعته غيبا كله! سواء منه ما عقلنا معناه أو ما لم نعقل معناه. إن مظاهر المدركات العقلية والحسية في الدين – كما هو الشأن في الكون كله – هي مظاهر عائمة في محيط من الحيطات الكبرى! فكل كبيرة وصغيرة من الدين إلا وهي قائمة على هذا الأساس! وهنا مكمن الجمال في الإسلام، عقيدة وشريعة.

ذلك أن جمالية الغيب في الإسلام تتجلى في مظاهر كثيرة، منها هذا الفضاء النفسي الواسع، الذي تمبه العقيدة للإنسان المسلم، حيث يشعر أنه ممدود الصلة ببحر الغيب المطلق. يستفيد من مده وجزره حركة من الحياة الزاخرة العميقة. إن المنكر للغيب إنسان تعيس حقا! وإن أول مظاهر هذه التعاسة ألا يرى من هذه الحياة إلا حدود نظره من جهة الإدراك، وحدود أجله من جهة المعيشية! تعاسة وأي تعاسة تلك التي تفرض على المرء ألا يصيب من الحياة إلا لحظات فانية، ميتة ابتداء! وهذا بحر الحياة الزاخر حواليه يمتد في المطلق إلى ما لا نهاية! فأي غبن هذا وأي خسارة!؟

إن نتيجة مثل هذا الشعور هي أن تنتج عقلا شريرا، لا يستريح حتى يرى الآخرين يتعذبون، تماما مثل ما يعانيه هو في داخله من عذاب، فيسارع إلى الإحرام، لإشراك الجميع في العذاب! في صورة ما، قد تكون فردية وقد تكون مؤسسية، أعني ما يسمى اليوم في عالم السياسة (بإرهاب الدولة)، كما نشاهده في الدول الظالمة الطاغية، اليت تتسلط على شعوبها، أو على شعوب العالم بالتدمير والتخريب، وتتسلط على الأرض والفضاء بالتلويث والتسميم! دون أي تفكير في الأجيال اللاحقة لها، من أصلاما أو المسلحة أصلاب غيرها! إن العقلية المنكرة للغيب الإيماني هي التي تقف وراء إنتاج الأسلحة البيولوجية، والجرثومية، وكل أسلحة الدمار الشامل!

إن مفهوم (الغيب) في الإسلام هو الذي يمنح الحياة أنداءها وجمالها. إنه ربيع الإحساس بالحياة! إن (الأنس) الذي يشعر به العبد المؤمن في سيره إلى الله عبادة، وفي

معاشه الأرضي عادةً، إنما هو ناتج عن الشعور بوجود، غير هذا الوجود المادي المحدود! إنه الشعور العميق بحياة أخرى، هي امتداد لحياتنا، أو حياتنا امتداد لها. إنها حياة الأرواح في الأرض وفي السماء على السواء! من ملائكة، وحركات دائبة، مستمرة، فيما يتعلق بحياة الإنسان الغيبية، التي يدبرها الله عز وجل تدبيرا، يواكبها إحساس المؤمن مواكبة العبد المنقاد لربه؛ طاعة ورضى بقضائه الجميل وقدره الجليل! والعبد في كل ذلك إلى خير مما أصابه من الله، حامدا شاكرا راضيا!

ولذلك كان الإحساس في الدين: (أن تعبد الله كأنك تراه!)(87) فإذا كان العبد قد استشعر الوجود الإلهي استشعار الرائي لحقيقته، فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون وفي كل أمره – قد استشعر الوجود الغيبي، من العالم الروحاني العلوي، والأخروي، المنتشعار الصحبة والمعية، التي تنافس الصحبة المادية، والمعية الحسية، في الإدراك والشعور! في فضاء الله الواسع سياحة لا تنتهي بحد! لا من حيث محال الوجود، ولا فيسيح المؤمن في فضاء الله الواسع سياحة لا تنتهي الدنيا وليس في حسابه وجود الأحيال المقبلة من حيث محال العمر! إذ يتحرك المؤمن في الدنيا وليس في حسابه وجود الأحيال المقبلة فحسب، ولكن أيضا وجود الخلائق الكونية الروحانية الأحرى، مما ينتمي إلى عالم الغيب الفسيح، فيخالق كل أولئك بخلق الود والمحبة! ومن أجمل الأحاديث في هذا الصدد قول النبي عنه بنو آدم!) 88 .. هكذا يعيش المؤمن وهو يغرف من جمال صحبة الملائكة، يتأذى منه بنو آدم!) 88 .. هكذا يعيش المؤمن وهو يغرف من جمال صحبة الملائكة، ويعرف لها حقا، ويتذوق من جمال الطهر والصفاء ما يرقي شعوره بالوجود إلى درجة من الدين، لا ينزع معه إلى الشر إلا خطأ! فأي تدين هذا أم أي فن!

إن الإيمان بالغيب نعمة كبرى حقا!

ولقد ارتبط تدين المرء المسلم بالإيمان بالغيب، الذي هو مصدر القوة في تدفق الشعور الديني، رائقا رقراقا، وإخلاص العمل لله عز وجل. فبدونه لا قيمة لأي عمل في محال الدين! ولذلك كان هو أول شرط الفلاح، والفوز، في الدنيا والآخرة عند الله. يقول الله تعالى في فواتح سورة البقرة: (أَلَم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُ تَقِينَ. الله تعالى في فواتح سورة البقرة: (أَلَم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُ تَقِينَ. الله تعالى في فواتح سورة البقرة: (أَلَم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُ تَقِينَ. الله تعالى في فواتح سورة البقرة: (أَلَم. فَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُ تَقِينَ. الله تعالى في فواتح سورة البقرة المؤلّدة الله الله تعالى في فواتح سورة البقرة الله تعالى في فواتح سورة البقرة البقرة الله تعالى في فواتح سورة البقرة الله تعالى في فواتح سورة البقرة الله تعالى في فواتح سورة البقرة المؤلّدة الله الله الله في فواتح سورة البقرة المؤلّدة المؤلّدة المؤلّدة الله في فواتح سورة البقرة المؤلّدة المؤ

<sup>87 -</sup> جزء من حديث جبريل: رواه مسلم.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> - رواه مسلم، وللبخاري نحوه مختصرا.

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ وَنُ وَبُولَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُوْلَئِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهِم مُ وَأُولِئِكَ هُمُ أُنْزِلَ إِلَى هُمَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَالِيتِه فِي الْمُفْلِحُونَ) (البقرة: 1-5). إن هذه الآيات الجامعات لتلخص قصة الإيمان وجماليته في الإسلام! ذلك أن هذا القرآن قام على مبدأ الغيب؛ ومن هنا فإن أنواره إنما تشرق بالقلوب الي لها استعداد للتلقي الغيبي! القلوب القادرة على استقبال أشعة الحقيقة الخيف الغيب كله! الكبرى، التي لا يطيق استقبالها أي قلب! أشعة الحق سبحانه، الذي هو أصل الغيب كله! تلك هي القلوب المتقية، المتعاملة مع حقائق الوجود بحذر الإحساس الخاشع الخاضع لجلال الله وجماله. الإحساس الذي لا يغتر بمظاهر الوجود المادي، وينظر إلى أبعد من ذلك: إلى امتداداته الغيبية المطلقة عن الزمان والمكان!.. فيعيش لذة الإيمان، ومتعة الهدى..

وللأستاذ سيد قطب رحمه الله كلمات سطرها في هذا السياق بإحساس الفنان المؤمن بالغيب، المتملي لجماله. قال: (إن السمة الأولى للمتقين هي الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة، الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب، والقيام بالفرائض، والإيمان بالرسل كافة، واليقين بعد ذلك بالآخرة.. هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية، وتمتاز به النفس المؤمنة بهذه العقيدة (...) "الذين يؤمنون بالغيب".. فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين أرواحهم وسائر ما وراء الحس من حقائق، وقوى، وطاقات، وحقائق، وخلائق، وموجودات (...) فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه، كمن يعيش في الكون الكبير، الذي تدركه بديهته وبصيرته؛ ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان، مما يدركه وعيه، في عمره القصير المحدود، وأن وراء الكون – ظاهرِهِ وخافيهِ – حقيقة أكبر من الكون، هي التي يصدر عنها، واستمد من وجودها وجوده، حقيقة الذات الإلهية الستي لا تدركها الأبصار، ولا تحيط بها العقول)(89).

إن الإيمان بالغيب بهذا المعنى الكلي الشامل ليستحق من الله عز وجل أحسن المدح والجزاء: الهدى والفلاح. ليس لأن الله أمر بذلك وحسب، ولكن وراء ذلك معنى لطيفًا آخر: وهو أن (الغيب) من حيث هو (غيب)، لا يدرك الإنسان جوهره وحقيقته، فكان

<sup>.40-39/ 1</sup> في ظلال القرآن: 1 /89

- من حيث التفسير العقلي المجرد - مجالا للحيرة والتردد والشك! ولذلك جاء السياق مبنيا على نفي الشك عن هذا الكتاب المتضمن خبر الغيب: (ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ)؛ لأن العقل - وهو قاصر عن إدراك مثل هذا - لا يستطيع أن يثبت ولا أن ينفي شيئا من حقائقه إلا حدسا، وإشارة، وظنا، وترجيحا! ولا يؤتى المؤمن فيه اليقين إلا ذوقا! ومن هنا كان القلب وحده هو الأجدر لتلقي حقائق الغيب بالإيمان والتسليم! ليس لأن العقل يستطيع إنكار شيء من حقائقه، ولكن لأنه أضعف من أن يتحمل ذلك، من حيث طاقته الاستيعابية المحدودة. فكان أن قال الله تعالى في هذا السياق: (هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْغَيْب) والتقوى معنى قلبي ذوقي!

قلت: مع ذلك فإنه تبنى عليه الحياة الإسلامية بأكملها، عقيدة وشريعة: إقامة الصلاة، وإنفاق المال، والإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر! وفي تقديم أمور الشريعة ههنا (الصلاة والإنفاق)، على أمور العقيدة (الإيمان بالكتب واليوم الآخر)، إشارة إلى أن القضية الكبرى في المسألة، هي بناء أعمال حسية من حركات تعبدية ونفقات. إلخ، على مبدأ الغيب المطلق! أي بناء المعلوم على المجهول! فهذا الإنسان الذي لا يفتأ يعبد الله راكعا وساحدا، صيفا وشتاء، ويسبغ الوضوء على المكاره، وينفق من حر ماله، ويصوم، ويحج، إنما يفعل ذلك رغبا في جزاء موعود لا يرى! قال سبحانه بعد توعد أهل الغي بالعذاب: (إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا. جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بالْغَيْب إنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا)(مريم: 60-61).

إن الذي لا ينفذ إلى أعماق الكون بالتفكر والتدبر، ولا يسمح لبصيرته أن تتفتح على حركة الحياة، وسنن التاريخ، ونسبية الزمن، أو لا يستطيع أن يخرق بوجدانه جدران الحس المادي؛ فهو لا يقدر على توظيف لطائفه الروحانية الباطنة، التي تعاني من الكسل والخمود. ولن يبصر الجمال أبدا من لم يفتح على العالم عيون الروح! فهذه حقائق الغيب لا تدرك إلا بلطائف النفس الباطنة. ومن فاته ذلك بقي حبيس مدركاته المادية. فأني له الإيمان بالغيب إذن؟ وأني له أن يكون من المبصرين؟.. فإن آمن فعلى قلق وحيرة واضطراب! كيف وما الإيمان إلا أمن وطمأنينة وسلام؟!

وما أدق الكلام المنسوب إلى المعري شاهداً في هذا السياق إذ يلخص جدلا بينه وبين بعض علماء عصره حول الإيمان بالبعث، حيث رجح هو أن يؤمن به؛ احتياطا أن يكون الأمر صحيحا! قال:

قال الْمُنَجِّمُ والطبيبُ كِلاَهُمَا: \*\*\* لا تُبْعَثُ الأحسادُ، قلتُ: إلَيْكُمَا إِنْ كَانَ قَوْلِي؛ فَالْخَسَارُ عَلَيْكُمَا!

إنه إيمان المقامِر، المغامر، المتردد، المرجح، لا إيمان التقي المسلم لله أمره، الراجي عفوه وفضله! والسبب في ذلك بناء قضية الإيمان بالغيب على المنطق العقلي المجرد، والتقدير الحسي المادي! وهو نظر قاصر قصور العين المحدقة في الشمس! لأن الشمس وهي حقيقة كونية كبرى – أقوى من أن تستوعبها العين المجردة!

ومن هنا سمى الله العمل التعبدي من جهد مادي، وحركات، ونفقات، مما بين على الغيب، بيعا، وتجارة! لأن التجارة تتعرض للربح والخسارة، فقال تعالى: (إِنَّ الَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ لَهُمُ يَتُلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن لَهُمُ تَبُورَ) (فاطر: 29)، وقال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْءانِ وَمُنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ؟ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُو الْفَوْوَلُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ولذلك فإنه لن يقدم على الدين بقلب مطمئن إلا من آتاه الله قابلية الإيمان بالغيب، بدءا بالإيمان بالله، وانتهاء بالإيمان باليوم الآخر، على سبيل الجزم واليقين، لا على سبيل الشك والتحمين! ومن هنا قوله عز وجل في آيات البقرة: (وَبالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ)، وكذا قوله في غيرها: (إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَحَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ)(يسس: 11) وذكر المتقين فوصفهم بألهم: (الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشَوْنَ رَالانبياء: 49)؛ لأن بها موعد الجزاء وإتمام الصفقة المرجوة. والمسألة بيع عارض جزئى؛ فلا بد من التأكد من حصول الربح!

ومن هنا أيضا كان الإيمان بالغيب في الدين قضية كبرى، على مستوى الشعور والإحساس والإدراك، كما هو كذلك على مستوى صحة الاعتقاد وصحة الدين؛ فرتب الله عليه حير الجزاء، وأعظم الأجر: (وأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. مَنْ خَشيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ)(ق: 31-33) لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. مَنْ خَشيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنيبٍ)(ق: 31-33) وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِينٌ)(الملك: 12)

ثم إن الله جعل في الإيمان بالغيب متعة ولذة، لا تفضلها متعة ولا لذة من ملذات الحياة الدنيا! ذلك ألها – فضلا عن كولها تريح العقل من عذاب الشك، والحيرة، والقلق الوجودي القاتل – تعطي للإنسان إمكانية النظر بعين أخرى.. هي عين أقوى من عين العقل المادي القاصر، عين تستبصر الحياة؛ فترى عالم الروح عين اليقين! وتعيش مع الملأ الأعلى – وهي بالأرض – في عليين! فتذرو على القلب رذاذا من أنداء الجنة، تزيد الشوق إليها وإلى أهلها انتشاء، وابتهاجا.. وينشط العبد في سيره إلى الله نشاط الموقن بوعد ربه، المسارع نحو فضله.. (وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ مُ

(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءت رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ!)(الأعراف: 43). فاللهم لك الحمد!.. اللهم لك الحمد!

#### المشهد الثالث: في جمالية الموت

الموت حقيقة من أغرب الحقائق الوجودية وأرهبها!.. ولو نظرت قريبا هناك في سجون الهواجس التي تعتقل أولئك الذين لا يؤمنون بالروح.. لوجدت حيرة كبرى وتخبطا مظلما!

ما الموت؟

إلهُم يقولون ويعرّفون ويشرحون! نعم، ولكن.. تعريفات في غايــة الســذاجة والإسفاف!.. وتبقى حقيقته الروحية ملحقة بأمر الله، ككل أمور الروح. يقول عز وجل: (اللّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)(الزمــر: 42) .. فتفكروا!

ولكن. ستبقى حقيقة الموت من حيث الجوهر – هذا اللغز العجيب في حياة البشر – حقيقة ذوقية لا تدرك ماهيتها إلا بتجربتها على الذات: (كُلُ نُفُس ذَائِقَاتُ الْمَوْتِ!)(آل عمران: 185) هكذا: (ذائقة!).. فلا أحد ينبئك عن جوهرها إلا أن تدخل بابحا! وإنا لداخلوه ذوقا خاصا، أنا وأنت! و.. عما قريب!

وبمحرد حصول الذوق؛ تدرك الحقيقة كاملة، وتنزاح عنك الْحُجُب: (لَقَدْ وَلَهُ عَنْكَ فِعَاءِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ!)(ق: 22)

الموت هذا القدر الغامض في حياة البشر: حقيقة (وجودية) رهيبة؛ لأنه شَكَّلَ، ولم يزل يُشكِّلُ قَلَقاً كبيرا للإنسان. منذ غابر الأزمان، وعبر كل الحضارات البائدة، كان الإنسان يفكر في الموت تفكيرا وجوديا! يفكر بمشاعر الحيرة والقلق والتيه، في تفسير هذه الحقيقة الكبيرة الصارخة! وحاول عبثا أن (يقهر) الموت؛ لكنه انسحق مهزوما تحت عجلاته انسحاقا! فداسه الأجل المحتوم في الوقت المعلوم! ثم لجأ إلى تفسيره تفسيرات تدل على القلق والنفسية الهروبية!وقد دفن الفراعنة الذهب إلى جوار موتاهم؛ اعتقادا منهم أن الميت سوف يبعث مرة أخرى إلى هذه الحياة الدنيا؛ ولكن هيهات فقد جاءت يد التنقيب

عن الآثار فاستخرجت الكنوز الدفينة، التي قدر الله أن تكون من نصيب الأحياء، بعد آلاف السنين!

الموت: حقيقة مقلقة تغمر الشعور بالحيرة، ويضطرب إزاءها كل إنسان: الملحد، والمجوسي، واليهودي، والنصراني، والعلماني.. وللمسلم إزاءها حيرته أيضا! ولكنها حيرة تعبدية، حيرة توحيد وتسليم لقدر الله العجيب! إنها حيرة العبد المشوق بمعرفة غيب الله في حياة البرزخ، وسر قدرته العظيمة بعد ذلك في إحياء الموات! (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي حَياة البرزخ، وسر قدرته العظيمة بعد ذلك في إحياء الموات! (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي الْمَوْتَى! قَالَ أَولَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ بَلَى! وَلَكِنْ لِيطْمَئِنَّ قَلْبي. قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةً مِنْ كَيْف تُحْي الْمَوْتَى! إليك ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا! وَاعْلَمْ أَنَّ الطَيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْك ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا! وَاعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ!) (البقرة: 260) ومن هنا كانت حيرة المؤمن راجعة إلى حب الاستطلاع الفطري لدى الإنسان، والرغبة التعبدية في تنشيط السير، وتغذية الإيمان، بشعاع من جمال الغيب، وسر القدرة الإلهية العظيمة! ولذلك فهي تورث صاحبها لذة، ومتعة، وخشوعا بين يدي الله! لا قلقا واضطرابا وتمردا!

أما قلق الموت بالنسبة للكافر فحسرة وأسى! كيف يفنى هذا الإنسان العظيم؟ كيف ينتهي بعد أعوام قلائل كل هذا العقل الجبار؟ ثم يمضي في النسيان بل في العدم، كأن لم يكن قط؟ الكل يموت! الفيلسوف، والفزيائي، والكميائي، والرياضي، والطبيب، وكذا الملك الجبار، والفقير المستضعف.. الكل يموت! عجبا ألم يستطع الإنسان بعد أن يصد الموت؟ رغم كل هذا التقدم الهائل في وسائل التحكم، والتمكن من أسرار الحياة المادية؟ هذا التضخم الجبار في قوة الفضائيات، والمعلوميات، والحواسيب، والإلكترونيات، وتوظيفاتها المتعددة في التطبيب والتنقيب.. كل هذا.. كل هذا لم يفد الإنسان في اكتشاف سر الموت؟ هذا الرقي المادي الرهيب الغريب، المتدفق بلا حد ولا حصر.. ألم يفد الإنسان في أن يمد من عمره بعض يوم؟ ها هو ذا لم يزل كما كان، يتساقط كأوراق الخريف الذابلة، ما بين الستين والسبعين.. أو نحو ذلك، لا يزيد ولا ينقص إلا قليلا!.. كلا! كلا! بل هو إلى النقصان أقرب! تقدم كل شيء في حياة الإنسان إلا تفكيره في الموت! فلم يزل قلما، وحيرة قاتلة!

ومما أرويه من لطائف في هذا السياق، ما حدثنا به أستاذنا الكبير الدكتور رشدي فكار رحمه الله، من أن الفيلسوف الفرنسي (ألتوسير) سئل بعد محاولته الانتحار؟ لماذا أقدمت على الانتحار؟ فقال:

## - (أردت أن أستدعي الموت قبل أن يستدعيني!)

فانظر إلى هذا الكذب الجبان! المبطن بالفلسفة! وإنما هو قد فزع من فكرة الموت؛ إلى الموت! لعله يجد بعد قلقه استراحة. وهو حال كثير من الذين تفزعهم حقيقة الموت، وهم يفكرون فيها خارج أفق الإيمان الرحب الفسيح، حتى إذا تطور بهم التفكير إلى حيرة وجودية؛ تمكنت العبثية من مشاعرهم، فلم يبالوا بعد ذلك بأي هاوية تردوا..! ذلك أن قلق اللغز، ورهبة المصير، وحتمية الوقوع (قبل أن يستدعيني!).. كل ذلك جعل هذا الفيلسوف لا يتحمل التفكير فيه. وليس له إلا أن يفر إلى الأمام؛ طلبا للنجاة الوهمية من مفهاء مطرقة القلق المزلزل! ثم ليخرج الصورة للناس على أنها بطولة! على عادة كثير من سفهاء الناس اليوم، الذين يصورون المنتحرين من المفكرين الفاشلين، والشعراء المنهزمين أبطالا!

الموت إذن حقيقة وجودية!

فأيُّ لذة حقيقية في هذه الدنيا؟ إذا كان بدء المتعة مشعرا بفنائها القريب!؟ ألا بئست حياة يبني فيها الإنسان متعا شتى، حتى إذا هو قارب تمام البناء مات! هنا إذن يتدخل المفهوم الإسلامي للموت ليعطيها بعدا جميلا!

وإنه حقا لجميل!

فلجمال الموت في الإسلام متعة الوصول!

هل سافرت يوما إلى مكان بعيد وأنت في شوق شديد، أو حنين قوي إليه؟.. هل عدت من غربتك يوما إلى وطن الطفولة والأحباب؟.. صوت الحافلة وهي تقترب من الحمى، أو نفير القطار وهو يطرق المدينة، أو أزيز الطائرة وهي تشرف على تراب الأحبة.. هل وحدت قلبك يدق فرحا وغبطة؟ إنها متعة الوصول!

الموت باب الدخول إلى وعد الله الكريم.. وإنما يخاف عندئذ المكذبون، ولا خوف على من آمن بالله ثم استقام.. بل إنه يرجو وعد الله الكريم، وفضله العميم. قال سبحانه:

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَحَافُوا وَلاَ تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (فصلت: 29–31). إلها آية تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (فصلت: 19-31). إلها آية من الروعة بمكان! فهي تصل - في إحساس العبد المؤمن - الحياة الدنيا بالحياة الآخرة: (نَحْنُ أُولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ). وتملأ المؤمن سكينة وسلاما، فإنما الملائكة القُبَّاض بالنسبة للمؤمن المستقيم رسل سلام من الله السلام! (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمْ الْمَلائِكَةُ طَيِّينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ!) (النحل: 32).

هذا العبد الصالح والمؤمن الطيب، يسلك سبيل ربه في الحياة، مستحيبا لنداء الله الجميل، يرجو رحمته ويخاف عذابه، يحلق في الفضاء بجناحي الخوف والرجاء، متوازن السير، لا يضره خوف فيقتله يأسا، ولا يطغيه رجاء فيملؤه غرورا؛ وإنما يفرح بالدمعة الذاكرة إذا فاضت بحب الله؛ حتى إذا وصل إلى عتبة الرحمن بسلام، ورأى ملائكة الموت تطرق بابه؛ غلب الرجاء على حاله، وملأت البشرى أفقه؛ أملا لا يخيب أبدا في عطاء الله العظيم الذي لا ينفد أبدا! وذلك تفسير النبي p للآية السابقة. جاء في قصة من بحر الغيب العذب الثجاج، قال p في الحديث الصحيح: (إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس! معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مَدَّ البصر، ثم يجيء ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان! فتخرج، فتسيل كما تسيل القطرة من السقاء، فيأخذها..

فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان بن فلان – بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا – حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا، فيستفتحون له، فيُفتَح له، فيشيعه من كل سماء مقرِّبوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى إلى السماء السابعة.

فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى! فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيحلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الله. فيقولون له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له: وما عِلْمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله؛ فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة؛ فيأتيه من رو محها وطيبها! ويفسح له في قبره مد البصر!..

ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيّب الرائحة، فيقول: أبشر بالذي يَسُرُّك! هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رَبِّ أقِمِ الساعة! رب أقم الساعة! حتى أرجع إلى أهلي ومالي!)(90) يعنى: أهله وماله في الجنة.

فيا لها من صورة روحانية ذات جمال، فكأن روح المؤمن الصالح كوثر يتدفق من ينبوعا من الأرض، فيعلو، ويعلو؛ حتى يخترق طبقات السماء برفق وسلام، ثم يتدفق من أعلى، رقراقا كالبلور الصافي.. ثم يستقر بقبره، ويوصل من الجنة بباب من الرحمة والرضوان، يهب عليه بأنسامها وبركاتما حتى تقوم الساعة! أبإمكانك أن ترسم لهذه الصورة (تشكيلا)؟ بأي ريشة أم بأي ألوان تستطيع استيعالها؟ كيف ترسمها حبا متدفقا، ورضى متفتحا؟ أهذا هو الموت؟ أم أنه انسياب الروح في مملكة السلام، وانطلاق الشوق إلى الرب السلام؟

ألم أقل لكم: إن الموت جميل حقا؟

ولكنه جمال مقصور على الذائقين، الذين تفطرت أكبادهم شوقا إلى يوم الدين.. (يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ. إلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) (الشعراء: 89) وذلك خفق القلب بالإسلام لله رب العالمين.

<sup>90 -</sup> رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي، والضياء، وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 1676.

ومن هنا كانت حياة المؤمن كلها أمنا وسلاما في الدنيا وفي الآخرة. وإنما هـذه بالنسبة إليه استمرار لتلك، من حيث الامتداد الوجودي، فلا فناء ولا انقـراض! وهـذا سبب من أسباب تلك الطمأنينة العالية، والراحة الشاملة، التي قب على قلوب النفـوس المؤمنة بالله واليوم الآخر.. طمأنينة تطبع القلب بخفقات المحبة والشوق إلى لقاء الله، طيلة العمر الدنيوي، ثم تستحيل فرحا بالله وعطائه الكريم، عند باقة الموت، المبشرة بالانتقـال إلى المقامات العليا والمنازل الرفيعة.. فلا يكون نداء الموت للمؤمن إلا إذنا بالـدخول إلى حضرة المالك الكريم، إذنا يبشرك بأنك على أعتاب الجمال والجلال.. فارفع الحجـاب وادخل! لقد أُذِنَ لك.. فهنيئا..!

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي!)(الفحر: 27-30).

فأي فوز هذا وأي كرم!.. وأي عبد يوقن بهذه العطايا ثم يفضل قمامــة الحيــاة على كوثرها الفياض؟!

وتكبر الفرحة في قلب العبد الطيب بجمال النجاة؛ إذ يعلم أن دون خمائله وظلاله أودية من عذاب لقوم آخرين! إلهم الذين ظلموا أنفسهم فما آمنوا ولا استقاموا. (وَلَوْقُ مَنْ عَذَاب لقوم آخرين! إلهم الذين ظلموا أنفسهم فما آمنوا ولا استقاموا. (وَلَوْقَ اللَّهُ يَتُوفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فَرَكَ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. فَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ!)(الأنفال: 50-51).. بيد أن ههنا في رحاب النفس المطمئنة كمالات العطاء، وأنوار الرضى، والسلام! فهنيئا مرة أحرى..!

أما عندما تتعلق النفس ذلك التعلق الْمَرَضِي بمتاع التراب! وتغرق أنفاسها اللاهثة في الشهوات، تتكالب عليها، وتجري وراءها، دون النظر إلى زوال هذه الحياة، ولا إلى ما هو آت! فإن الموت آنفذ لا يكون لها إلا فَزَعاً! وتذكّرُه لا يكون إلا هادما للذات، ومنغصا على الشهوات! ومن هنا كان وسيلة تربوية للزجر، وأداة للردع عن الانسياق وراء أوهام الغفلة، المتسربة إلى النفس الإنسانية. وعلى هذا المعني تُحْمَلُ أحاديث النبيع، والآثار التي سيقت هذا المساق. كقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الْمَوْتَ فَرَعُ!)(أو)

<sup>91</sup> جزء حديث أخرجه مسلم ولفظه: (عن جابر بن عبد الله قال: مرت جنازةٌ فقام لها رسول الله ع) وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله إنها يهودية! فقال: "إن الموت فزع! فإذا رأيتم الجنازة فقوموا!") وأما

عندما قام للجنازة مع أصحابه؛ تربيةً لهم على تدبر هذه الحقيقة الكونية العظمى؛ بما هي مذكرة للإنسان: ماذا ادخر في رصيده الإيماني!؟

ومن هنا فإن المؤمن العامل الصادق لا يُقْبِلُ على الموت – المأذون فيه بِقَدَرِ الله – الله ومن هنا فإن المؤمن العامل الصادق لا يُقْبِلُ على الموت استشهاد حبيب بن عدي الا بنفس مطمئنة راضية رضية! فقد أخرج الإمام البخاري قصة استشهاد حبيب بن عدي رضي الله عنه، عندما أسره أبناء (الحارث بن عامر) من كفار قريش، حيث (حرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين! ثم انصرف إليهم فقال: "لولا أن تروا أن من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أول من سَنَّ الركعتين عند القتل هو! ثم قال: اللهم أحصهم عددا! ثم قال:

ولستُ أبالي حين أُقْتَلُ مسلماً \*\*\* على أيِّ شِقِّ كان لله مَصْرَعِي! وذلكَ في ذَاتِ الإلَهِ وإنْ يَشَأُ \*\*\* يُبَارِكْ على أوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ!)(2°)

وتُحَدِّثُ (ابنةُ الحارث) التي كان أسيرا عند أهلها - وهو آنئذ في بيتها - قالت: إلى المجمعوا على قتله (اسْتَعارَ منها مُوسَى يَسْتَحِدُّ بِها(<sup>93</sup>)، فأعارته. قالت: فأخذ ابنا لي - وأنا غافلة - حين أتاه! فوجدته مُجْلِسَهُ على فخذه والموسى بيده! ففزعتُ فزعةً عرفَها خبيب في وجهي! فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله! قالت: والله ما رأيتُ أسيرا قَطُّ خيراً من خبيب!)(<sup>94</sup>).

وكذلك أحوال غيره من الصحابة والصالحين كثير! من مثل قصة القُرَّاء السبعين من أصحاب رسول الله الذين أرسلهم إلى قبيلة من العرب؛ ليعلموها القرآن، فغدرت بحم وقتلتهم! وكان من بينهم الصحابي الجليل "حَرَام" خال أنس بن مالك رضي الله

الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وفيه قوله: (أكثروا من ذكر هادم اللذات!) فقد ذكر الألباني في تعليقه بأنه ضعيف جدا! كما أن صيغة (هادم اللذات) في وصف الموت قد وردت ضمن حديث طويل، عند الطبراني، في قصة موت النبيع، وحكم عليها الإمام الهيثمي بالوضع! قال رحمه الله: (رواه الطبراني، وفيه عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب وضاع!) مجمع الزوائد: 29/9.

<sup>92</sup> رواه البخاري.

<sup>93</sup> يستحد بها: أي يتطهر بها من شعر العانة ونحوه.

<sup>94</sup> رواه البخاري.

عنهما. فلما شرعت في قتلهم قال بعضهم: (اللهم بلغ رسولك أنا قد لقيناك فرضينا عنك! (...) وأتى رجلٌ "حراما خال أنس" من خلفه، فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرامٌ: فُرْتُ ورَبِّ الكعبة!)(95) نعم! هكذا كانوا يجدون الموت - لحظة ذوقه - رضى بالله وعن الله! وفوزا أكيدا يقينا! ولذلك قال أحد الصحابة وهو يواجه الموت في معركة أحد: (إني أجدُ ربح الجنة دون أُحُدٍ!)(96). بل يصبح الموت في سبيل الحق لذة ومتعة العبد الناظر إلى حقيقته الغيبية. ولذلك قال رسول الله الله مُقْسَماً: (والذي نفسي بيده! لَوَدِدْتُ أَنِي أُقْتُلُ في سبيل الله، ثم أحيا ثم أُقْتَلُ أَن سبيل الله عموما، الظان به خيرا، فقط، كما هو ظاهر هذه الأمثلة، ولكنه حال المؤمن الموقن بالله عموما، الظان به خيرا، في سائر عمله الصالح. فقد رَثَّبَ النبيع في جزاء الأعمال الصالحة، دخول الجنة على ولوج باب المؤت! حتى لكأن الموت إنما هو باب من أبواب الجنة! قال مثلا: (من قرأ آية الكرسي دُبُرٌ كل صلاة مكتوبة؛ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت!)(98)

هكذا ما كان للموت في عقيدة الإسلام أن يكون (فوبيا)، تــدمر الأعصاب، وتحطم شخصية الإنسان! وإنما هو لحظة من الجمال الروحي، تدخل بالسرور على أهــل الشوق والمحبة، من الصديقين والشهداء والصالحين!

فأبشر أيها المؤمن الطيب.. إن الموت بشرى!

<sup>95</sup> متفق عليه.

<sup>96</sup> رواه البخاري.

<sup>97</sup> رواه البخاري.

<sup>98</sup> رواه النسائي وابن حبان عن أبي أمامة. وصححه الألباني في (ص.ج.ص) رقم: 6464.

### المشهد الرابع: في جمالية الحياة الآخرة

الحياة الآخرة هذا المقابل للحياة الدنيا. فكلاهما حياة، ولكن شتان شتان بين الماء الزلال والسراب الهارب بين الرمال!.. فالحياة الآخرة وحدها هي الحياة! (وَإِنَّ السَدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ!)(العنكبوت: 64)

الحياة الآخرة جمال يومض بالجلال! فهي تبدأ بتغير أوضاع الكون، وإعادة خلقه من جديد. في عملية خلق إلهية عظيمة، ذات وقع على النفس كبير، يملؤها رغبةً ورهبة، في سيرها الراحل إلى الله الملك العظيم..

عندما تقرأ آيات اليوم الآخر في القرآن؛ ينبعث فيك الإحساس بالهول الكبير، إزاء يوم القيامة، وتنقدح الحركة الكبرى في يقينك، موعدا عاما للقاء الله في يـوم الفصـل. فتشعر وكأن الأرض تحت قدميك ثرّجُ رجا! وكأن الجبال قمب في الفضاء الواسع ريحا وغبارا! والسماء تطوى طيا! بأفلاكها وكواكبها؛ قمييئا لخلق كوني جديد!.. انظر إلى الجبال قمترئ صخورها، فينسفها الله نسفا!.. فترى الأرض قاعا فارغا ممتدا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا!.. ومد عينيك إلى الأفق وتمل ذرات الغبار الراحل إلى الله.. فقبل قليل، بل قبل أقل من ومضة برق، أو قبل أقل من لمحة عين؛ كان جبالا راسيات، ترسخت متانتها أوتادا عبر أزمنة حيولوجية شييا.. شيء رهيب، لا ينوب عن تصوير رهبته إلا أن تـراه حقا!! تكوين حديد يفصل بين عالمين، أو قل بين نفختين! (وتُنفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَـنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ إِلاً مَنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخرَرَى فَـافِذَا هُـمْ قِيـامٌ فِي السَّدي الله والرجاء بذاتك توهجا، وتتذلل بين يدي سيدك مرتلا آياته عبر شلال دمع متبتل، منيب: (يَا أَيُهَا النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمً! يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا والرَّعَة مُلُ النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمً! يَوْمُ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا وَنَوَى اللَّهِ شَدِيدً!) (الحج: 1-2)

فيتجلى ربك للقضاء بين خلقه، وما أدراك ما تجلي الرب للقضاء؟.. أين الملوك والجبابرة؟ وأين المردة والشياطين؟ وأين الأنبياء والأتقياء؟ وأين قوافل المستضعفين؟ ثم أين أنت بين ذلك كله؟

كانت الأنفس بارزة لا يخفى على الله منها شيء، وكانت الأبصار خاشعة (إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ!)(غافر:18) وتحل اللحظة الفاصلة بين الحق والباطل، بجلالها وجمالها، وينتظم الناس ليعرضوا على رهم صفا، ويقوم جبريل عليه السلام والملائكة أيضا صفا.. و..

(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)(الزمر: 69) فيتشكل الناس بعد ذلك فريقين، كل فريق يمضي إلى عكس جهة الآخر، أفواجا، أفواجا، فيفترق بافتراقهما (مقام الخوف والرجاء) إلى الأبد! (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا)(الزمر: 71) (وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا)(الزمر: 73).

كانت الصور تمر حية بمقامك، وأنت راحل عنك إلى حيث مشاهدها.. وكانت الجوانح يطفح لهيبها ببكاء عميق، خوفا أن يزيغ البصر عن محراب القانتين؛ فيرجك سؤال الجبار:

- (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟) (غافر: 16) وتمضي مع الترتيل الجميل مُسلّما:

- (لله الواحد القهار!)(غافر: 16). (<sup>99</sup>)

وللآخرة في ذوق العبد السالك جمال آخر..

لو لم يكن من جمال الآخرة وجلالها؛ إلا حقيقة الفصل بين الخلائق؛ لكفي بحا جمالا في الشعور والاعتقاد! ألا ترى هذا التدفق البشري في الحياة الدنيا؛ وكيف يدوس بعضه بعضا في ظلمات من الظلم والطغيان؟.. كيف تمضي الحياة الظالمة مستقرة مطمئنة خلال قرون وقرون دون قصاص؟.. إنه سؤال كبير لمن تفكر!

84

<sup>99 -</sup> انظر كتابنا: قناديل الصلاة.

الجزاء الأحروي، ذلك الوعد الإلهي العظيم، هو سر الأمل في الآخرة.. وسر الإحلاص في الأعمال هنا بهذه الدنيا.. وإن قسطا كبيرا من جمال الإيمان يرجع الفضل فيه إلى عقيدة الجزاء، أساس الإيمان باليوم الآخر.

هاء سمت الصالحين المشع بالنور من العيون والكلمات.. وجمال العابدين الفواح مسك المحبة.. وصفاء المؤمنين الراشح صدقا يشف من بين الجوانح.. كل ذلك مبعثة اليقين بالجزاء الأخروي. فأكرم هما عقيدة قمب أصحاهما مقامات الجمال في الدنيا والآخرة!

وما ضل المسلمون اليوم إلا بسبب ضمور هذا الشعور الأخروي في قلوهم.. ومن طرائف ما أرويه في هذا السياق ما حدثنا به أحد أساتذتنا، وهو فضيلة الأستاذ إحسان قاسم الصالحي (100). قال: كلفت وزارة التربية والتعليم ببلد عربي، بعض الأساتذة الأفاضل بوضع كتاب في العقيدة، يكون مقررا دراسيا للطلاب. وعندما أكملوا مسودته؛ عرضها أحدهم على الأستاذ إحسان لمراجعته. قال: فلما تصفحت الكتاب وجدته قد احتوى على كل شيء في العقائد عدا ركن الإيمان باليوم الآخر.. فسألته عن سر غياب هذا الركن من المقرر، فأجاب بأنه موجود! فقلت له: بل هو غير موجود؟ فأخذ مين الكتاب وتصفحه، ثم لم يجد له أثرا!.. فأطرق ثم قال: لقد نسيناه!

قال الأستاذ إحسان: فكتبوا الفصل الخاص بعقيدة اليوم الآخر، بعد ذلك تحــت عنوان: (الركن الذي نسيناه!)

وكان هذا العنوان عبارة في غاية الدلالة الموحية، والتعبير الدقيق عن واقع الأمــة اليوم. هذه الأمة التي مزقتها الأهواء والأدواء؛ إذ نسيت (اليوم الآخر)!

ومن جمال اليوم الآخر في وجدان المؤمن أنه يوم موعد جميل. موعد مع قافلة السالكين إلى الله، عبر قافلة النور الضاربة في الزمان الغابر، على امتداد تريخ البشرية كله!.. بداء بأوائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأتباعهم من الصالحين والصديقين والشهداء: نوح، وابراهيم، ولوط، وداود، وسليمان، وأيوب، وإسماعيل، وإسحاق، ويونس، وزكرياء، ويجيى، ويعقوب، والأسباط، وموسى، وعيسى.. والأنبياء كلهم ممسن عرفت و لم تعرف؛ حتى نبينا الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رسل وأنبياء خاضوا

85

<sup>100 -</sup> مترجم كليات رسائل النور للنورسي إلى العربية.

معارك الحق في سبيل نشر النور، وعانوا من عنت الجاهلية شدة وآلاما؛ فثبتوا وكانوا حير العابدين. أنت هنا في اليوم الآخر تلقاهم جميعا يحملون معهم تفاصيل قصصهم الشيق الجميل. وأنوار سيرهم الطاهر المتبتل. تعددت اللغات والقصد واحد! هذا هو الدين: رب واحد وأمة واحدة. فقد قال سبحانه في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد منهم: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدةً وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)(الأنبياء: 91) هذا هو الأصل، ولكن الناس اختلفوا. قال عز وجل بعد ذلك مباشرة: (وتَقَطَّعُوا أمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إلَيْنَا رَاجِعُونَ)(الأنبياء: 92). فحاء الإسلام بعد هذا الشتات والتفرق عبر السبل؛ ونسخ راجعُونَ)(الأنبياء: 92). فحاء الإسلام بعد هذا الشتات والتفرق عبر السبل؛ ونسخ الأديان السابقة كلها نسخ تصحيح وتأصيل؛ لإرجاع جمال الدين الأوحد إلى الناس (إنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإسلام)(آل عمران: 19)

هذا هو الإسلام فيه جمال الاتباع للرسول محمد بن عبد الله  $\rho$ ، وجمال الانتظام في سلك المحبين، تحليقا في سماء الروح، مع الطير الآئبة إلى الله.. فوحدة السير عبر التاريخ تملأ القلب العابد أنسا ونشاطا، ولو كان يمشى في زمانه الغريب فردا!

ولليوم الآخر أيضا جمال الرحيل إلى بلاد الله الخضراء: حنة الرضوان.. هناك حيث تلقى محمدا وصحبه، وقافلة الأحبة! وللجنة في أخبار القرآن الكريم والسنة النبوية بحاء آخر.. لا تغني عنه كلمات عبد عاجز مثلي، ولا تنوب عن عبارة الوحي فيه ألفاظ مخلوق أسير التراب، ولقد صور الله دخولها تصويرا فيه بهاء وجلال، يأخذ بالألباب، وتتعلق به القلوب، فإذا هي تخفق شوقا إلى تلك اللحظة ذات الجمال والدلال. قال تعالى: (وسيق النين اتَّقُوا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّة زُمرًا حَتَّى إِذَا جَاءوها وَفُتِحَت أَبُوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خَالِدينَ. وقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأُورَتَنا الأَرْضَ نَتَبَوًا مِن الْحَمْدُ بِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأُورَتَنا الأَرْضَ نَتَبوًا مِن الْحَمْدُ بِلَّهِ اللَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَأُورَتُنا الأَرْضَ بَتَبوًا مِن الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الزمر:73-75).

إن هذا المشهد المشرق ليرسخ في ذاكرة العبد المحب؛ فيملؤه شوقا إلى هذه اللحظة الكريمة. من ذا الذي لا يشتاق إلى اللحاق بموكب تحدوه الملائكة إلى جنة الرضوان؟ حيث النعيم المقيم والجمال المستديم.. خلود متجدد النعم والبهاء، خلود لا يغيم ضحاه، ولا يغبر

سماه! مشهد تميد أحواله بين ظلال الجنة وأنهارها، وصحبة الملائكة وأنوارها، وأنــس الله ورضاه..

ولجمال الجنة في الحديث أوصاف أحرى تملأ القلب بمحة وسرورا. قال عليه الصلاة والسلام: (الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض! والفردوس أعلى الجنة، وأوسطها! وفوقه عرش الرحمن! ومنها يتفجر ألهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس!)(101) ذلك رَوْحٌ من أرواح البشارة.. وعبير من أريح الحداء النبوي.. عسى تسابق إلى مغفرة من ربك ورضوانه.. يا أيها العبد الراغب في الخيرات والحسنات!.. فالجنة إذن منازل ومقامات! وإلها لدرجات على حسب العمل! وإن لذلك كله بماء آخر.. يملأ القلب خوفا ألا يكون في عليين! وإن لمشاهد الجمال هناك لذوقا تواقا! إذا استقر كل عبد في مكانه بالجنة، وتباعدت المنازل الدرية طبقات في سماء الله! قال الحبيب المصطفىع: (إن أهل الجنة لَيتَرَاءَوْنَ أهلَ الغُرَفِ من فوقهم كما تَرَاءَوْنَ الكوكبَ الدري الغابِرَ في الأفق، من المشرق والمغرب؛ لتفاضل ما بينهم!)(102). فيا لسرعة النسبض بهذا القلب الكليل! ويا لخوفه ألا يكون من السابقين!

ثم إن في اليوم الآخر لموعدا آخر، يملؤه ضياءً ونورا.. موعدا عَمِلَ لــه الأنبياء والصِّدِّيقُون! وتعلق به المحبون أولا وآخر!.. إنه رؤية الله!.. الله ذي الجــلال والجمــال! تقدس تعالى في صفات الكمال! وتنــزه سبحانه عن الشبيه والمثال! رؤية يســتمد منــها العابدون جمالهم، ويستدرون بما أنوارهم! ويكتسبون من تجلياتها حياة الخالدين! من الرب الأعلى واهب الحياة لمن شاء من العالمين.. سبحانه وتعالى في عليائه علوا كبيرا.. تقدست أسماؤه وتنــزهت صفاته.

الرؤية السعيدة موعدٌ للمحبين البررة، الأخلاء، الأوفياء، الأصفياء! قال سيدنا رسول الله كلام الله كلم الله الله بدرية وافية صافية: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر! لا تُضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغْلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس،

<sup>101</sup> جزء حديث سبق تخريجه

<sup>102</sup> روه مسلم.

وصلاة قبل غروبما فافعلوا!)<sup>103</sup>. ولرؤية الله أثَرُ النُّورِ المتدفقِ على الوجوه المحبة، وطيب المسك النافح للأبدان، وشذا الريحان السارب بين الأغصان.. ففي لقطة من لقطات التجليات أخبر النبي م بما يلي: (إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة! فيها كثبان المسك، فتهب ريح الشمال، فتحثو في وجوههم، وثياهم، فيزدادون حسنا وجمالا! فيرجعون إلى أهليهم، وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقولون لهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا!)(104) (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم) (الحديد: 21).

وفي الجهة الأخرى أشياء أحرى.. نعوذ بجمال الله منها!

<sup>103 –</sup> متفق عليه.

<sup>104 -</sup> رواه مسلم.

#### الإشراق الثالث: في جمالية العبادة

### المشهد الأول: في جمالية (الانتساب) التعبدي

العبادة: هي عنوان الجمال في الإسلام، وشعار المحبة. وإذا أحب الله الإنسان خاطبه بلفظ: (عبدي)! أو (عبادي)!.. فنسبه إليه تعالى نسبة خصوص وإضافة!

وقد سبق أن معنى العبودية دال على خضوع وانقياد، في غير سخط ولا إكراه، ولكنه خضوع المحب الرَّضِيِّ! ومن هنا لم تكن الأعمال لترتقي إلى مستوى العبادة حقيقة إلا إذا أداها العبد برضاه! ولو كانت هذه الأعمال من أركان الإسلام، من صلاة وصيام وزكاة وحج. وقد ذكر العلماء أن الغني إذا امتنع عن أداء الزكاة، فقوَّمَ السلطان عليه ماله وانتزع منه مقاديرها وصرفها في وجوهها، فإن ذلك يسقط عنه حقوق المستحقين، ولا يكلف بإعادة إخراجها بعد، ولكنه لا يسقط عنه حق الله؛ لأن حق الله في العمل إنما هو الشعور بالتعبد. وهو معنى الرضى والمحبة الذي يُخالط قلب العامل عند الدخول في عمله. وهذا ما لم يحصل بالنسبة لهذا الممتنع عن أداء الزكاة! ومن هنا كانت حقيقة العبادة شعورا وحدانيا قبل أن تكون أعمالا مادية! وكانت إحساسا بحب من يوجه إليه العمل وهو الله تعالى، لا (ضريبة) يؤديها المرء وهو كاره!

ولذلك وصفت أعمال بأنها لا تكون إلا لله! مثل الصوم. على نحو ما جاء في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له؛ إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به)(105)؛ وذلك لما للإخلاص في هذه العبادة من نصيب! ولما للصدق والرضى فيها من أساس في النية الباطنة! فما يمنع العبد أن يغلق عليه الأبواب ويفطر سرا؛ إلا أن يكون محبا راضيا، راجيا ما عند الله حقا؟

إن العبادة (رغبة) قبل أن تكون (رهبة)! [لا إكْراه في السدِّينِ] (البقرة: 255) أما (الخوف) المذكور مع (الرجاء) في سياق التعبد فله مدلول آخر، سوف نقف عليه بإذن الله. ومن هنا كان وصف الإنسان بأنه (عبد) من أحب الأسماء والصفات الإيمانية

<sup>105 –</sup> متفق عليه.

إلى الله، ومن أحسنها في تسمية الإنسان، كما ورد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن أحب أسمائكم عند الله: عبد الله، وعبد الرحمن) (106)؛ وذلك لأن هذين الاسمين فيهما نسبة العبد إلى اسم الجلالة (الله)، وإلى أعظم صفة لله عز وجل (الرحمن): [قُلُ ادْعُوا اللّه أَوْ ادْعُوا الرّحمن أيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى] (الإسراء: 109) وفي ذلك ما فيه من شرف الانتساب التعبدي لله الواحد القهار.

و بهذا المعنى استُعْمِلَ مصطلح (الانتساب الإيماني) أو (التعبدي) في الفكر الإسلامي؛ للدلالة على خصوص استناد العبد إلى الله في كل أمره، وما يجده في ذلك من أذواق وجمال.

ولعل الأستاذ بديع الزمان النورسي - رحمه الله - هو أول من استعمله بهـــذا الوضوح الاصطلاحي، في سياق تجديد الفكر التربوي الإسلامي. إذْ كَشَفَ النقاب بقوة عن مشاهده الجميلة! فرسم بذلك لوحة وجدانية خالدة، كلما طالعت أنوارها تـــدَفَّقَتْ بالأسرار!

ذلك أن (المسلم عند النورسي لم يعد – باعتباره عبدا لله – مجرد الله علم ينادى، أي: (عبد الله) أو (عبد الرحمان)، وإنما هو صاحب وظيفة مستنبطة من التفكر الخفي، والتدبر الْمَلِيِّ؛ لطبيعة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه، في اسم (عبد الله) الذي هو اسم وظيفي – لا عَلَمِي – لكل مسلم حق. إن الإضافة النحوية لها دلالة عظيمة، على مستوى المعاني بالقصد البلاغي والإيماني معا. أعني من حيث إلها تفيد اختصاص المضاف إليه بالمضاف، وتفرده به، على سبيل (الامتلاك). وكذا اختصاص المضاف بالمضاف إليه، على سبيل (الاستناد) والانتماء.

وهنا تكمن خطورة المصطلح: (الانتساب)؛ لأنه تصوير لعلاقة المطلق بالنسبي وما يكتسبه هذا من ذاك! فعلاوة على دقة العلاقة بين مفهومين لا يجمعهما في المنطق إلا معنى التضاد؛ بينما هما هنا يلتقيان في المعنى الإسلامي؛ في التناسب الجميل المستفاد من علاقة العبادة، وما تحمله من ظلال روحية هادئة. قلت: علاوة على ذلك كله فإن المصطلح

<sup>106 -</sup> رواه مسلم .

المدروس يصور بأدق ما يكون التصوير الرقي الإنساني، في مدارج الإيمان، حتى يكون أهلا لمقام العطف الرباني والتضييف الرحماني.

وإني لأحسب أن تجديد التدين في المجتمع الإسلامي، لو أنه سعى هذا المسعى القائم على تحقيق معنى (العبودية)، حيث كانت الإضافة فيها إلى الرحمن نقطة استناد؛ لكان له اليوم شأن آخر! إذ يمنح العبد معنى القوة والمنعة والحياة، كما في قوله تعالى: (إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. و كَفَى بِرَبِّكَ و كِيلاً (الإسراء: 65). فياء الضمير: (المضاف إليه) الدال على الذات الإلهية، يخص المضاف (عباد) بخصوص (الانتساب) الذي يكتسب منه (العبد) شرف النسبة إلى الملك العظيم رب السموات والأرض. فذلك ما عبر عنه الأستاذ النورسي برالانتساب الإيماني)، كما في قوله يخاطب المؤمن: "إنك تنتسب هوية الانتساب الإيماني إلى سلطان عظيم ذي قدرة مطلقة" (107)، وقوله أيضا: "إن نرور الإيمان الذي بسط ذلك الانتساب والعبدية هو الذي يجعل النمل يغلب فرعونا؛ بقوة ذلك الانتساب!" (108)

وهذا المعنى فسر ورحمه الله سر بدء الأعمال كلها في الإسلام برسم الله الرحمن الرحيم). يقول: "إن الذي يتحرك ويسكن، ويصبح ويمشي هذه الكلمة: (بسم الله) كمن انخرط في الجندية، يتصرف باسم الدولة، ولا يخاف أحدا، حيث إنه يستكلم باسم القانون، وباسم الدولة، فينجز الأعمال ويثبت أمام كل شيء" (109). ويقول في بيان أوضح: "إذا انتسب أحد إلى السلطان بالجندية أو بالوظيفة الحكومية، فإنه يتمكن أن ينجز من الأمور، والأعمال أضعاف أضعاف ما يمكنه إنجازه بقدرته الشخصية، وذلك بقوة ذلك الانتساب السلطاني (110). فهذا التشبيه البليغ مقصود للدلالة على الطبيعة الوظيفية، للخدمة التعبدية التي هما فقط ينال المسلم شرف الانتساب الإيماني، ذلك أنه —كما يقول رحمه الله — "يرقى إلى مقام الضيف الكريم في هذا الكون، وإلى مقام الموظف المرموق فيه،

<sup>.</sup> 388/3: اللمعات المعات

<sup>13/4:</sup> الشعاعات المساعدات المساعدات المساعدات الشعاعات المساعدات ال

<sup>.</sup> 7 - 6/1: الكلمات

 $<sup>.\,\,278\,\,/3:</sup>$  اللمعات المعات اللمعات المعات المعا

رغم أنه ضئيل وصغير بل هو معدوم ، وذلك بسموه إلى مرتبة خطاب (إياك نعبد): أي انتسابه لمالك يوم الدين، ولسلطان الأزل والأبد" (111).

ومن هنا كان الإيمانُ الْمُبَلِّغُ إلى مقام الانتساب انخراطاً وظيفياً في حركة الجمال، حيث عمل النورسي على تحسيس طلابه بالذوق الانتمائي للإسلام، وتجديد مفهوم الصفة الإسلامية التي أبلتها العادات الاجتماعية، وطمستها الظلمات العلمانية الزاحفة!)(112)

ثم إن الناظر في النصوص الشرعية المتضمنة لمفهوم (الانتساب) في القرآن الكريم والسنة النبوية؛ يجد أن لله - عز وجل - في مناداة الإنسان وتسميته باعتبار (النسبة) ثلاثة أحوال:

الأولى أن ينسبه إلى جبِلَّتِه وطبيعته الخِلقية، فيسميه (الإنسان). والثانية أن ينسبه إلى أبيه؛ فيسميه (ابن آدم، وبني آدم). والثالثة أن ينسبه إليه تعالى فيسميه (عبدا، أو عبدي أو عبادي). ووحدها هذه النسبة الأخيرة تكون في سياق المحبة الإلهية العالية للعباد. فلا يذكر الإنسان بوصفة عبدا إلا للدلالة على حب الله له! إذ العبودية محبة متبادلة بين الرب الأعلى والمخلوق الأدنى!

ولبيان تفرد وصف الناس (بالعباد) بمعاني المحبة والتقريب، نذكر خلاصة مركزة عن كل من التسمية (بالإنسان)، والمناداة (ببني آدم):

ففي الأولى يسمي الله الإنسان (إنسانا) في سياق الابتلاء، وتحميله المسؤولية والأمانة! وهي عبارة ذات وقع حيادي على نفس المتلقي والقارئ للقرآن. ولذلك كانت أوضح الآيات في هذا المعنى قول الله عز وجل: (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا وَالأَرْضِ وَالْجَبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً)(الأحزاب: 72). فبقيت عبارة (الإنسان) في القرآن محملة بهذه الدلالة، ومشحونة بهذا الإيحاء. إنه إذن صاحب أمانة! أمانة تكليف واستحلاف. ولا أمانة إلا وهي تلقي على صاحبها تبعات كبرى. أقل ما فيها المتابعة والمحاسبة!

<sup>.</sup> 45 / 1: الكلمات الكلمات

<sup>112</sup> نقلا عن كتابنا: (مفاتح النور) بتصرف يسير. ص: 279-283.

ومن هنا كان بتحمله الأمانة ظلوما لنفسه، جهولا بخطورة ما تحمل وتقلد! فكان الحكم الابتدائي عليه بالخسران؛ لأنه راهن على شيء أكبر من حجمه! فلا ينجو من حيث هو (إنسان) إلا على سبيل الاستثناء! (وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْوِ إِلاَ الَّهٰذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)(العصر). وهو استثناء تقيل يحمل – بعد الإيمان والعمل الصالح – شروطا ثقيلة: التواصي بالحق والتواصي بالصبر، و تلك هي خلاصة الأمانة! فالإنسان إذن مخلول إلى التزامه، مرتمن بقضيته: (و كُللَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا)(الإسراء: 13) إنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا)(الإسراء: 13) سير تتخله المشاق والصعاب؛ لأنه يشق طريقا تخالف ما تشتهيه نفسه البشرية، من دَعَة وملذات دنيوية، ورغبات حيوانية؛ ولذلك عبر الله عز وجل عن هذا المعني بـ(الكدح). وفي ذلك ما فيه من الإيجاء بمشقة السير، ووعورة الطريق! قال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَدْحًا فَمُلاقِهِهِ!)(الانشقاق: 6)

و لم يكن ابتلاء الإنسان مهددا بالحسران؛ إلا لأنه ارتبط ابتلاؤه هـذا بطبيعتـه الطينية، التي تشده إلى الأرض وإلى علائق التراب، بينما غاية (ابتلائـه) أن يرتقـي إلى السماء! فأعظم به من امتحان عسير! قال عز وجل: (إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ السماء! فأعظم به من امتحان عسير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في هذا السياق، قـال: نَبْتَلِيه)(الإنسان: 2). وما أدق تعبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في هذا السياق، قـال: (محنة البشر ألهم مكلفون بالارتقاء إلى الملأ الأعلى، على حين ألهـم خلقـوا مـن حمـا مسنون!) 113 ولذلك وجدنا لفظ (الإنسان) يعبر به في القرآن للدلالة على هذا المحلوق من نطفة أمشاج للابتلاء. فكانت الآيات بمساقاتها تشير إلى أنه كلما انْقَضَّتْ عليه طبيعته الطينية، استحاب لأهوائه وشهواته!

ولذلك كانت له في القرآن الكريم - بهذا الاعتبار - صفات وأحوال كلها تدور حول هذا المعنى: يقول عز وجل: (إِنَّ الإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ)(إبراهيم: 34) وقال سبحانه: (إِنَّ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)(النحل: 4) وكذا قوله سبحانه: (إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا!)(المعارج: 19-21)

<sup>113 -</sup> فن الذكر والدعاء: 15

إنها إذن؛ صفات مرتبطة بالخلق والطبيعة الجبلية! ولذا كان التعبير عنها في كثير من الآيات بلفظ (كان) للدلالة على الثبات والاستمرار كما في التعبير بها عن صفات الله عز وجل في القرآن، وذلك نحو: (وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً!)(الإسراء: 10)، (وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا)(الإسراء: 67)، (وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا)(الإسراء: 50)، (وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا)(الإسراء: 54).

ويلحق بها معنى الشرط وجوابه، كما في قوله تعالى: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ وَيلحق بها معنى الشرط وجوابه، كما في قوله تعالى: (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ كَانَ يَئُوسًا!)(الإسراء: 83) إنه مخلوق مجبول على رغباته، وطلب شهواته التي تقوده إلى الفجور، والظلم والطغيان: (بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ)(القيامة: 5)، (كَلا إنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى!)(العلق: 6)

هذا هو الإنسان!

تعبير لا يوحي بالأنس والطمأنينة والسلام وإنما يوحي بالتكليف والحساب!

وأما الثانية فهي نداء الله عباده بتعبير (بيني آدم)، وهو قريب في الدلالة من لفظ (الإنسان). بل إن بينهما تداخلا واشتراكا؛ لأنه إذ ينسب إلى أبيه آدم يحيل على خصائص (الآدمية). وآدم هو ذلك المخلوق من طين، المنفوخ فيه من روح رب العالمين. إلا أن الإيحاء هنا لا يركز على جانب الأمانة، والمسؤولية، والتكليف؛ بقدر ما يركز على جانب واحد من ذلك كله؛ ظاهر على كل الصفات المضمرة في (الآدمية)، المشاركة للفظ (الإنسان). وهذا الوصف الظاهر البارز في النداء (ببني آدم) هو: ضعف العزيمة والنسيان! وهو مأخوذ من قول الله عز وجل: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَـهُ عَرْمًا!) (طه: 115). ولذلك كان النداء (ببني آدم) دالا على معنى التذكير والتنبيه! إذ تعلق بمخلوق شأنه العام هو النسيان وضعف العزيمة. قال تعالى مذكرا: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ؟) (يس: 60). وهذا العهد هو المذكور في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَلْوا بَلَى شَهدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا عَافِلِينَ) (الأعراف: 172).

وهذا سياق دال على ما نحن فيه من تعرض (الآدمي) للنسيان والغفلة. والتقرير القرآني هنا بإشهاد بني آدم على أنفسهم دال على أنهم سينكرون العهد، وتضعف عزيمتهم

عنه، وينسونه. وذلك الذي حصل! فلا بد إذن من إشهادهم على أنفسهم إشهاد فطرة! ومن هنا لما عبد الناس الشيطان قال تعالى مذكرا ومنكرا: (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ؟)(يس: 60)! وهو التنبيه الذي تكرر على سبيل التحدير في قول تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ!)(الأعراف: 27). إنه تذكير للإنسان (بآدميته): (كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ!).

وكل ما عبر فيه بوصف (الآدمية) والنسبة إلى الأب الأول، ملحق بهذا المعنى، ولو حاء في سياق التكليف الجزئي، فإنه يحمل في داخله التنبيه إلى خاصية النسيان، وضعف العزيمة، والتحذير منها، كما في قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَاسْتَكُمْرُوا عَنْهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (الأعراف:35-36)

إنه تعبير يحمل في دلالته ذلك الإيحاء الأول بالتذكير بالعهد؛ أن تخرمــه العــزائم الضعيفة، والتنبيه من الغفلة والنسيان أن تحاصره الآدمية!

وقد تحيل عبارة (ابن آدم) على معنى (الإنسان) من حيث هو مخلوق على حبلة طينية شرهة! وقد أسلفنا أنَّ بين العبارتين اشتراكا. وعلى هذا المجرى حرى كشير مسن الأحاديث النبوية التي تضمنت هذا التعبير (ابن آدم). وذلك نحو قوله  $\rho$ : (لو كان لابسن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا! ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا! ولا يملأ حوف ابن آدم إلا التراب! ويتوب الله على من تاب) 114. وقوله  $\rho$ : (إن ابن آدم إن أصابه حرُّ قال: حَسِّ!) وإن أصابه بَرْدٌ قال: حَسِّ!) وعبارة (حَسِّ) اسم فعل مضارع بمعنى: (أتضجر!) وهذان الحديثان إنما هما ترجمة لما ورد في القرآن عن (الإنسان) في مثل قوله تعالى عن المعنى الأول: (إنَّ الإنسان لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُسِّ الْحَيْسِ كَلُّ لَشَهيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُسِّ الْحَيْسِ فَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهيدٌ. وإنَّهُ لِحُسِّ الْحَيْسِ فَلَمُ اللهُ اللهُ وَتُحبُّونَ الْمَالَ عَنْ المعنى الثاني: (إنَّ الإنسَان خُلِقَ هَلُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا!)(المعارج: 19-21)

<sup>114 –</sup> متفق عليه.

<sup>115 -</sup> رواه أحمد والطبراني . وصححه الألباني (ص.ج.ص): 1527.

ويتفرد النداء الإلهي والتعبير القرآي بوصف الناس (بالعباد)؛ للدلالة على الرضى، والحب، والإشفاق، وكل المعاني الراجعة إلى صفات الله الرحمن الرحيم الودود الغفور؛ وذلك لما للإنسان بوصفه (عبدا) عند الله من مقام وقرب! وإنما العبد: من انقاد قلبه لربه رغبا ورهبا، وخضعت حوارحه لمولاه طاعة وحبا! وتلك هي الصفة التي جاء الدين لإسباغها على الإنسان؛ فيرقيه إلى أعلى منازل العبودية. وذلك أساس مقتضى شهادة: (لا إله إلا الله) كما تقدم. فكأن الدين كل الدين إنما هو إعطاء صفة (عبد) لهذا المخلوق: الإنسان! أو كما قال الشاطبي رحمه الله عن وظيفة الدين المقاصدية؛ إنما هي عبد لله اضطرارا) 116.

ثم إن وصف (عبد) أو (عباد)، ولو ورد مجردا عن الإضافة، لا معنى له إلا بتقدير الإضافة. وهي النسبة إلى الله سبحانه! أي (عبد الله) و (عباد الله). وقد تأتي العبارة صريحة النسبة والإضافة إلى الله، كما سترى إن شاء الله.

وهذا فرق جوهري هام جدا، في إطلاق ألفاظ: (الإنسان)، و(ابن آدم)، و(عبد الله)؛ إذ ينسب في الأول إلى أصله الخِلقي الجبلي، وينسب في الثاني إلى أبيه، وما تحمله هذه النسبة من دلالة على طبيعة (آدم)، بينما يتفرد التعبير الأخير بنسبته إلى (الله)! وكفى بذلك شرفا ورفعة وجمالا!

قلت: ولذلك كان وصف (العبودية) في القرآن لا يرد إلا في سياق البشارة، والحبة، والرضى الإلهي الكريم! وما لم يكن ظاهره من الآيات كذلك فهو ملحق بحذا الأصل في المعنى؛ لأن الكلية الاستقرائية إذا استقرت (كلية) رجع إليها كل جزئي، ولو بدا أنه شاذ عنها، كما هو مقرر في الأصول 117. وأوضح مثال لذلك قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَكُلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (البقرة: 185).

إن هذه الآية الكريمة هي عنوان محبة الرب لعباده في القرآن الكريم.. إنها شــــلال الواردات الحفي، الهامي بالرحمة والمغفرة على قلوب عباده التائبين، الطارقين بــــاب الله،

<sup>116 –</sup> الموافقات: 168/2

<sup>117 -</sup> الموافقات: 53/2

فقراء محتاجين! ولقد التقط الأستاذ سيد قطب رحمه الله منها لطائف من رَوْح الله فقال: (إضافة العباد إليه، والرد المباشر عليهم منه.. لم يقل: "فقل لهم ": إني قريب.. إنما تولى بذاته العلية الجواب على عباده بمجرد السؤال: قريب! (...) إلها آية عجيبة.. آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والود المؤنس، والرضى المطمئن، والثقة واليقين.. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي، وقربى ندية، وملاذ أمين وقرار مكين).

ذلك أن الطريقة الغالبة في السؤال والجواب في القرآن – كما قرره علماء القرآن وأن يجيب الله عز وجل على أسئلة الناس بقوله تعالى لنبيه محمد ρ: (قُلْ!)؛ إمعانا في ترسيخ نبوته، ورسالته إلى الناس، معلما ومربيا ورسولا! وتلك خلاصة (عقيدة الاتباع) في شهادة: (أن محمدا رسول الله)، وهو أغلب أسلوب القرآن في هذا الشأن. وذلك نحو قوله تعالى: [يسألونك عن الأهلة قُلْ هي مواقيتُ للناس والحجّ (البقرة: 189) وقوله عز وجل: [يسألونك عن الشهر الْحَرامِ قتال فيه، قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ (البقرة: 215) وقول وليه أيضا: [يسألونك عن الشهر الْحَرامِ قتال فيه، قُلْ قتالٌ فيه كبيرٌ ومنافعُ للناس] (البقرة: 217) وقول وفي الآية نفسها قوله سبحانه: [ويسألونك ماذا ينفقون قُلِ العَفْو]، وكذا قول تعالى: [ويسألونك عن البيامى قُل إصلاح على الله والمولي عن المؤلف عن البيامى قُل إصلاح على المُحيضِ قُلْ هُو أَذَى] (البقرة: 220) ثم قوله: [يسألونك عن الأثفال قُل الأنفال لله والرسول] (الأنفال:1) وقوله: [ويسألونك عن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْرِ رَبِّي!] (الإسراء: 85) وقوله: [يسألك الناسُ عن الساعة قُلِ إِنْمًا عِلْمُهَا عند الله] (الأحزاب: 63)..ونحو ذلك كثير حدا، فلا داعى للإطالة.

وإنما المهم عندنا هنا أن خلو هذه الآية: (وإذا سألك عبادي عني..) من لفظ (قُلْ) يدل على خصوص السؤال الآي من (العباد)؛ ذلك ألهم هنا يسألون عن (معبودهم) لا عن كيف يعملون في أمور الدين! إذ أن قضايا الشريعة والأحكام هي شان الرسول المُعَلِّم، الذي بُعِثَ ليعلم الناس كيف يعبدون الله. أما هؤلاء فإلهم الآن يسألون عن الله ذاته سبحانه، لا عن كيف يعبدونه! يسألون عن باب معرفته ورضاه! إنه سؤال محبة

<sup>173/1</sup> . في ظلال القرآن: 173/1 .

وشوق ووجدان! فهو مثل ذلك الذي قال الله تعالى فيه، في الحديث القدسي: (ذلك بيني وبين عبدي.. ولعبدي ما سأل!)

إذن فالقضية (عبادة)، والعبادة وجدان، لا تصح إلا إذا خلت من كل شريك، ولو كان نبيا! والدين إنما هو إخلاص القلب لله وحده! وهؤلاء إنما سألوا عن مثل هذا! فلا موضع للله (قُلْ) هذه؛ في هذا السياق! فاعبد ربك تجده أمامك بلا واسطة، ولا حجاب يحجبه عن قلبك المحب المشوق! (أُحيبُ دعوة الدَّاعِي إذًا دَعَانِ ...) إنه يجيبك أيها العبدُ الداعي ربَّكَ تضرعا وخفية، وإنما (الدعاء هو العبادة!)  $^{120}$  كما قال النبي  $\rho$ .. هكذا على سبيل الاستغراق والشمول! ولا عبادة حقة إلا خالصة لله. «ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل»  $^{121}$ .

فغالب الخطاب إذن للعباد – بوصفهم عبادا – تبشير وتحبيب مشوق للقلوب إلى ديار الحبيب. قال عز وجل في سياق التبشير: [فَبَشِّرْ عِبَادِ] (الزمر: 16) وقال سبحانه: [ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ] (الشورى: 23).

<sup>119 -</sup> جزء حديث أخرجه مسلم.

<sup>120</sup> رواه أحمد ن وابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد، والأربعة أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، عن النعمان بن بشير، كما رواه أبو يعلى عن البراء. وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 3407.

<sup>121 –</sup> تقدم

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله  $\rho$  أنه قال: (قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني! والله لله أفْرَحُ بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة! ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا! ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا! وإذا أقبل إلي يمشي، أقبلت إليه أهرول!)  $\frac{122}{12}$  فأي جمال هذا وأي بهاء؟ وأي كرم إلهي وأي سناء؟ يهمي على (العبد) – إذْ يتوب – بالواردات والمقامات التي لا توصف ولا تفسر؛ إلا أن تذاق! ذلك مقام (العبودية) المحبوب عند الله.

ومن أروع التعابير القرآنية في هذا السياق، آية تتدفق كلماتها، بل حروفها؛ بكوثر المحبة الإلهي الفياض! جمالا يغمر قلوب كل من سماهم الرحمن (عبادي). ولو كانوا حديثي عهد بالضلال البعيد، والتيه الرهيب، وشردوا بعيدا في ظلمات الآثام والذنوب! ثم جاؤوا فقراء يطرقون الباب، وما بأيديهم من حسنات إلا هذه التوبة النصوح! قال عز وجل: أقل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللهِ تَعلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمة اللهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ الله تعلى عَمل الله تعلى أنان ألزمر: 53). فعلام ييأس (العبد) أو يقنط؟ وها الله تعلى يغفر الذنوب جميعا. نعم جميعا! أأنت الذي حئت تطرق باب الله تائبا؟ إذن؛ أنت آمسن يغفر الذنوب جميعا. أهوال الذنوب التي تجرها وراءك! ما دمت قد حئت في الوقت المناسب. ودخلت إلى حضرة الرحمة الإلهية من باب الانتساب إلى الله (عبدا)!

نعم، إن (العباد) – وهم عباد السلام – ينعمون عند الله بالأمن والطمأنينة والسلام، سكينة تملأ الوجدان شوقا إلى لقاء الله. قال عز وجل: [ يَا عِبَادِ لا خَوْنُ وَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ] (الزخرف: 68) إلهم الآمنون المحميون بجواره الحصين في الدنيا والآخرة: [أليْسَ الله بكَافِ عَبْدَهُ؟] (الزمر: 36) بلى! وإن من كفاه الله حماية وحفظا لهو الآمن حقا؛ فما له وللخوف أو القلق والضياع؟ ولذلك فقد توعد إبليس اللهين أن يُضِلَّ الناسَ، ويتخذ منهم نصيبا مفروضا، فقال له الله تعالى: [إنَّ عِبَادِي لَـيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ! وَكَفَى بربِّكَ وَكِيلاً] (الإسراء: 65).

فلك الحمد إلهي.. لك الحمد؛ إذ أكرمت (عبادك) بالحفظ الجليل، والستر الجميل!

<sup>122 -</sup> رواه مسلم

وإن للستر جمال القرب، والتناجي الودود مع الرب الكريم. أخبر النبي المصطفى٤ في الحديث القدسي، محدثا عن تجلي الرحمن لعبده يوم القيامة، تجليا يليق بكماله.. كان ذلك في حديث النجوى، وما أدراك ما النجوى! فعن صفوان بن مُحرز قال: (قال رحلٌ لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ρ يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يُدْنَى المؤمنُ يوم القيامة من ربه عز وجل؛ حتى يضع عليه كَنَفَهُ! (123) فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف! قال: فإني قد سترتما عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، فَيُعْطَى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادَى بهم على رؤوس الخلائق: (هؤلاء الذين كذبوا على رهم!)

ذلك حظ المؤمن الذي عاش (عبدا) لله في الدنيا، فكان له الستر الجميل، والقرب الجليل، في الدنيا وفي الآخرة. ذلك المؤمن الذي كان يتلذذ بالنجوى في الدنيا، وكانت له فيها أذواق لا تنقضي حلاوتها أبدا! وأي ذوق ألذ من خطاب الرحمن للعبد إذ يخشع هذا مصليا لله، يسكب من إبريق عبوديته كؤوسا من السبحات السافرة في خلوة الصلاة، شرابا من رَوْح رقراق لذة للشاربين! فأي وصف أليق بالمؤمن – حينئذ – وأشرف من وصف (عبدي)؟ ولقد قرر محمد النبي العربي  $\rho$  تقريرا في الأسماء فقال: (إن أحب أسمائكم عند الله: عبد الله وعبد الرحمن!)

وَيْ..! وما أفضل من أن يكون المرء مشمولا بوصف (عباد الله) و(عباد الرحمن)؟.. ألا إنها أوصاف المحبين في الدنيا وفي الجنة معا! فهم هنا يسلكون إلى الله بمسالك عباد الرحمن، خُشَّعاً لله، حلماء، كرماء.. يَسْرُونَ بالليل ويسربون بالنهار، مع قافلة العبّاد، على طريق الخضرة والنور، على أثر الأنبياء الأصفياء، بعيدا عن مستنقعات الجهل بالله، والخوض في دخان الحرائق المشتعلة بأسواق الفساد: [وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّـذِينَ

<sup>123</sup> قال ابن حجر: (كَنَفَهُ: بفتح الكاف والنون، بعدها فاء، أي جانبه، والكَنَفُ أيضا: السِّتُرُ، وهو المراد هنا. والأول مجاز في حق الله تعالى، كما يقال: فلان في كنف فلان؛ أي في حمايته وكلاءته.) فتح الباري: 488/10.

<sup>124 -</sup> متفق عليه.

<sup>125 -</sup> رواه مسلم.

يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَاماً] .. إلى آخر السورة (126). وللآيات بعدها انسياب الماء المشع برضاء الله، وعطائه الغيداق من كمالات الصفات! كمالات تغري القلب بمواجيد ذات أشواق، وكؤوس ذات أذواق! لا يغنيك بذوقها حق الذوق كأسا كأسا غير المصحف الكريم!

ذلك جمالهم في الدنيا، وإلهم في الآخرة بين خمائل الجنان، عباد الله الأبرار مع الكوثر الفياض، يقدحون عيون الماء بأيديهم؛ تلذذا بمعينه وصفائه العالي: [ إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَحِّرُونَهَا تَفْحِيرًا] (الإنسان:5-6).

فيا لجمال نداء الناس أحدَهم: (يا عبد الله..! ويا عبد الرحمن..!) ويا لجمال نداء الله عبدَه: (عبدي..!) نسبة عالية الانتماء، ترتقى شرفا في علياء السماء.

قال الحبيب المصطفى ρ ناثرا من كلام الله العلى سنى قدسيا:

- قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل:
  - فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين،
    - قال الله تعالى: حمدين عبدي!
      - وإذا قال: الرحمن الرحيم
    - قال الله تعالى: أثنى على عبدي!
      - وإذا قال: مالك يوم الدين؛
      - قال الله تعالى: محدني عبدي!
    - فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين!
  - قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل!
- فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين!
  - قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل!)

126 الفرقان: 64-63.

127 - رواه مسلم.

فأي كرم هذا، وأي نعماء؟ وأي فيض هذا وأي عطاء؟ فمن يأنف أن يكون (عبد) لله إذن؛ إلا عديم الذوق متخشب الإحساس؟.. (هذا بيني وبين عبدي.. ولعبدي ما سأل!) أتسمع؟ إنه يخاطبك: (عبدي!) فأنتما هناك يصل (بينكما) ود التناجي: (بيني وبين عبدي)! إنه ود خفي، إنه بينكما.. تذوقه أنت وحدك، هناك في محراب التعبد السّين، الموصول بواردات السماء! حيث التجلي الجليل يفيض عليك بالنجوى، جمالا وسلاما ... فهنيئا لك يا عبد!

وما سمى الله أنبياءه الأصفياء – وهم خير العباد – إلا (عِبادا).. فذلك كمال رضاه تعالى عليهم: شرف نسبتهم إليه سبحانه. وما كان منه ذلك إلا في سياق الرضى الواسع البديع! قال تعالى في شأن محمد ρ سيد العابدين: [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيةُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ] (الإسراء: 1) وقال: [الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا] (الكهف: 1). وكذا قوله: [فأوْحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أوْحَى](النجم: 10). ولقد وصف الرسولُ عليه الصلاة والسلام نفسه بأنه (عبد)؛ فقال معلما أصحابه، ما يجب أن يعرفوه من منزلته: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله!) 128 ذلك ذوق العبد الحب، الذي ذاق ما العبودية لله العلي العظيم! ومن لم يذق – في مثل هذا – فلا سبيل إلى إفهامه!

<sup>128 -</sup> رواه البخار*ي*.

بل إن العبودية كانت – قبل ذلك وبعده – من أرقى مقامات الملائكة! قال تعالى يُجَهِّلُ الكفارَ الْمُفْتئِتِينَ على الله: [ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الـرَّحْمَنِ إِنَاتًا] (الزحرف: 19)

(العباد) إذن؛ هم الآمنون السالمون بإذن الله.. هم الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. وما ذكر الخوف في شأهم إلا لنكتة حاصة، كما في قوله تعالى: [ذَلِكَ يُحَوفُ اللّه بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ!] (الزمر: 16) فمثل هذا إنما هو تخويف محبة لا تخويف بغض وغضب! إنه شأن المربي المشفق على من يربيه أن يكون من أهل الضلال.. كما هو شأن الأب الرؤوف – ولله المثل الأعلى – إذ يرى ابنه المحبوب يزل أو يضل أو يخطئ الطريق؛ فيهدده أو يخوفه بوسيلة من وسائل التخويف والإنذار، وهو إذ ذاك يضمر له في قلبه من الحب والإشفاق ما الله به عليم! والله عز وجل أرحم بعباده من الأم؛ إذ تحنو بثديها الثر على رضيعها! إن الله عز وجل قد قرر مبدأ ثابتا قبل ذلك، فقال سبحانه: [ الله كَطِيفُ على رضيعها! إن الله عز وجل أرضا: [والله رَوُّوفُ بِالْعِبَادِ] (البقرة: 207) فالتخويف المذكور في الآية في شأن العباد إنما يفهم في ضوء قوله تعالى: [ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُــرَ] (الزمر: 7). فهم (عباده) إذن وهو تعالى يرضى لهم ويكره. وكفى بذلك حبا رفيعا!

ويا لروعة التعبير القرآني! إذ يفصل هذا المعنى الذي هو واقع منه تعالى بقصد (التخويف) التربوي، إذ يكشف الله تعالى فيه عن جمال من سر الحب الإلهي عجيب! جمال يضرب بأنواره الباهرة في أعماق الوجدان؛ فيبهر القلوب، ويخطف العواطف! قال سبحانه: [يًا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ! مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزُءُون!] (يسس: 30).. يا سلام! نعم، صحيح أن الله تعالى – كما تنقل تفاسير السلف – لا يتحسر! وإنما يصور سبحانه بأسلوب جذاب أخاذ ما يقع بقلب العبد المؤمن من أسى وحسرة؛ إذ يشاهد مآل الكفار ومصيرهم البئيس التعيس، وما فرطوا فيه من النعيم المقيم والخير العميم! مما لا يملك معه الإنسان إلا الحسرة والأسى! 129 بَيْدَ أن العبارة دالة أيضا على

<sup>129 –</sup> وقيل أيضا: هو بيان لما يقع بقلوب الناس من حسرة وندامة؛ مما فرطوا في جنب الله؛ فكفروا وكذبوا! رواه الطبري عن مجاهد وقتادة، ونحوه عن ابن عباس: جامع البيان: ج23/ص: 2 و3. وهذا المعنى وذاك كلاهما وارد عند الطبري والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية من سورة يس.

منتهى الرحمة في خطاب الله لعباده ولو كانوا كافرين! وأي قلب لا يتحسر إذ يدرك هذه الحقيقة الرهيبة؟ هؤلاء الناس الذين يتسابقون سراعا نحو هاوية الجحيم، يلقون بأنفسهم في غياباتها تباعا! (يا حسرة!) والتعبير (بالحسرة) لا يكون إلا في سياق الأسى على فوت محبوب، أو ضياع مرغوب! ولذلك فهو دال على المحبة. والله عز وجل – تنزه عن التحسر – إذ ذكر ذلك مصورا عاطفة إيمانية بشرية، سمى ألئك الكفار (عبادا)؛ لأن السياق سياق محبة وإشفاق! والأصل في الأمر الكوني أن الله تعالى يحب الناس، كل الناس. وما كان يرضى لهم ما وقعوا فيه من كفر وضلال، فهو الذي قال: [ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْر] (الزمر: 7).. ولكن هم ظلموا أنفسهم إذْ أغضبوا الله عز وجل! [ذلك بما قَدَّمَتْ أيْدِيكُمْ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ] (آل عمران: 182).. أفلا يستوجب الأمر إذن أن تصرخ: « يا حسرةً على العباد! »؟.. كلمات في قمة البلاغة ودقة التعبير! كلمات ذات إلىء لطيف لا يُكشف عن سره إلا ذوقا!..

# المشهد الثاني: في جمالية الصلاة، أمّ العبادات (130)

الدين هو العبادة. والعبادة هي الصلاة! نعم لعبادة الله أشكال شتى من الفرائض، والنوافل، والأعمال، والحركات.. سواء مما شرع للتعبد أصالة كالعبادات المحضة، أو مما شرع للتعبد تبعا، ككل أعمال العادات والمعاملات.. ولكن ذلك كله مجموع في معيى الصلاة. فلا شيء من ذلك يكون عبادة حتى يرتقي إلى معنى الصلاة، ذوقا ووجدانا! ولذلك كان الصلاة هي أعظم ما في الدين! كما ما في قوله  $\rho$ : (رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة)  $^{131}$ ، وكان (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله!)  $^{132}$ . فالصلاة إذن هي الدين من حيث معناه الذي هو الخضوع لله الواحد القهار، رغبا ورهبا.

وللصلاة في الإسلام جمال الدحول في موكب الكون العابد، سيرا إلى الله تسبيحا وتمحيدا. فذلك إذن مقام الأنس البهي، حيث يستشعر العبد صحبة الكائنات كلها، تنافسه في حبه الجميل، ووجدانه العليل، وتسابقه في مسراه عبر قافلة العابدين السراجين الخائفين: [ويُسبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ] (الرعد: 13). فيا أيها الإنسان! الخائفين: [ويُسبِّحُ الرَّعْدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّحُومُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّحُومُ وَالنَّحُومُ وَالنَّحُ وَالنَّحُ وَمُنْ يُهنِ اللَّهُ فَمَا وَالْحَبَالُ وَالشَّحْرُ وَاللَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. وَمَنْ يُهنِ اللَّهُ فَمَا وَالْحِبَالُ وَالشَّحْرُ وَاللَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. وَمَنْ يُهنِ اللَّهُ فَمَا وَالسَماء؟ وأي شذوذ هذا الذي يمارسه الإنسان، في تمزيق وحدة وأي تناغم هذا بين شي المدارات؟ وأي شذوذ هذا الذي يمارسه الإنسان، في تمزيق وحدة الوجهة نحو الخالق العظيم؟ فَلِمَ لا يسجد داود لربه في هذا الموكب المتست التست التعريد والتجويد ؟ [وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجَبَالَ يُسبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ] (الأنبياء: 79)، والتجويد ؟ [وسَخَرْنَا مُعَهُ يُسبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ] (ص:

<sup>130</sup> هذا المشهد مختصر بتصرف يسير من كتابنا (قناديل الصلاة).

<sup>131 -</sup> جزء حديث رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. ورواه أيضا الحاكم وابن ماجة والبيهقي. وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 5136.

<sup>132 -</sup> رواه الطبراني في الأوسط، والضياء عن أنس، وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 2573.

18-18)، [وَإِنْ مِنْ شَيْء إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ] (الإسراء: 44).. و [كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ](النور: 41)

إن هذا القرآن يخاطب الإنسان باعتباره كائنا (كونيا) بامتياز! إنه يعيش في الأرض نعم؛ ولكنه يمتد بفكره الطموح إلى الآفاق البعيدة بملايين السنوات الضوئية، بل بملاييرها وزيادة! فهو (كوني) بما هو عبد الله رب العالمين، يحمل رسالة الله في رحاب هذا الكون كله! (الكون) بمفهومه القرآن الفسيح، الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لا بمفهومه الفزيائي الضيق – على سَعَتِه! – الذي يقف علماء العصر عند حدوده حائرين! فما النحوم والكواكب كلها بفضاءاتما وسُدُمِها إلا سقف هذه السماء الدنيا! والكون القرآني يمتد فوقها سبع سماوات! و(السماء) في القرآن مفهوم غيبي لا علاقة له بالمادة المتحلية في عالم الشهادة. قال حل وعلا: (إنَّا زَيَّنًا السَّمَاء الدُنيًا بزِينَةٍ الْكَوَاكِب)(الصافات:6). وقال سبحانه: (أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ حَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاواتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا)(نوح:15-16).

أَيْ عبدَ الله! أُنْظُرْ!.. هذه الأجرام السماوية تسبح الله وتصلي، سابحة في مدارها السائر أبدا إلى الله.. [ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ] (الأنبياء: 33).

أما أنت أيها العبد المؤمن ففلكك السيار إنما هو مواقيتك الخمسة، تجري بك عبر أبراج المحبة، ومنازل الشوق، فالبدار البدار يا سالك بأوقات المطالع! فقد جمعت كل الخير في تجليات الجمال، وما بقي بعدها إلا التيه في فيافي الضلال.. عجبا! وأي كوكب هذا الذي يرحل في مداره مجذوبا إلى حاذبيته، ثم يتخلف عن مطالعه؟ كيف وها [إنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا] (النساء: 102).

كان الوقت فكانت الصلاة! .. وإنما الوقت هو الصلاة.. فتأمل!

الإنسان.. هذا الجرم الكوني الصغير، كان المفروض فيه أن يدور بفلكه كسائر الأجرام السيارة في الكون طوعا لا كرها.. ولكن؛ لو كان يدري!..

إن هذه الآية العظيمة تضعه في مداره الطبيعي؛ ليسلك سبيله إلى ربه ذلولا.. (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتاً).. وما الإنسان إن لم يكن هو هذا العمر

المحدود: بداية ونهاية، وبينهما يوجد شيء اسمه: الإنسان! فتأمل! وإنما الصلوات الخمس مواقيت لرموز التحولات الزمنية. فالفجر بدء وبه تبدأ الحياة.. وما بدأ شيء إلا لينتهي! والفجر اسم وقت قبل أن يكون اسم صلاة! لأننا إنما نعبد الله بالوقت.. وإنما الوقت هو الصلاة لله رب العالمين الذي أنعم عليك بالبدء.. أنعم بالحياة! فاملاً رئتيك يا سالك بالنفس الأول من صلاة الميلاد.. ميلاد الحياة. ويا لخيبة من نام عن شهود النبع الأول من عين الصفاء، فكرع من بعد الوقت ماء مسنونا!.. وهل يكرع الكارعون في آخر الماء إلا غسالة الأولين والسابقين؟

ويدور الكوكب العابد في مداره هونا؛ حتى إذا توسطت الشمس كبد السماء؛ اشرأبت الأعناق لسماع المؤذن يعلن بدء الزوال، وانقلاب الظل إلى الجهة الأخرى.. زوال الشمس يا صاحبي بداية العد العكسي في عمر الإنسان، فمذ دشن فجره وهو يعد عدا تصاعديا؛ حتى إذا زالت الشمس وامتد الظل قليلا إلى الجهة الأخرى بدأ الانحدار؛ ففرارا إلى الله إذن؛ تشهد منتصف عمرك صلاة ظهر، فما بقي أكثر مما سلخت من أنفاس! ذلك هو التحول الفلكي الثاني: محطة كبرى من محطات الزمن الأرضي، تشهدها عابدا، لا شاردا عن باب الله. حتى إذا صار الظل مثل طول كل قامة امتد عنها؛ بدأ العصر ينذر بقرب الأفول!.. وما العصر إلا إنذار لك يا سالك: أنْ لم يبق لك من العمر الإ لحظات وتنتهي الأضواء إلى ظلمة القبر! ماذا أعددت لذلك البيت الموحش من مؤنسات؟ والعصر محطة فلكية أخرى، ينعصر فيها الزمن انعصارا؛ ليشهد تحول الصهد المنخنق إلى أصيل. ذلك آخر الزاد إذن من سبحات النهار، ليس بعدها إلا مسك الختام. ومن هنا النذير الشديد لمن غفل عن هذه الساعة الفاصلة!.. فلحظة أو لحيظة – لا تدري كيف؟ – ويكون الغروب!..

هنالك تشهد كيف يموت الضوء.. بل كيف تموت الحياة! وتصلي.. وإنما المغرب غروب؛ تلك هي الحقيقة الأولى التي نطق بها الفجر مذ تفجر عن أنواره لو تعلمون!.. فيا عبد! ما أخرك عن شهود حقيقتك؟ هذا الكون كله يغرب.. ولا عودة للحظة ماتت.. لا عودة لها أبدا! محطة فلكية من تحولات الأزمنة، تشهدها صلاة خاتمة للأضواء، وفاتحة

للعتمات. ثم ندلج إلى الله بالعشاء صلاة سارية. وإنما العِشاء من العَشاء، وهو في الأصل ضعف البصر: حيث العتمة تمنع الإبصار إلا قليلا..

تلك إذن هي الصلوات الخمس: أوقات للتحولات الفلكية الكبرى.. نعدها بالصلاة عدا..

ألم أقل لكم؟: كان الوقت فكانت الصلاة!.. وإنما الوقت هو الصلاة.. ولقد قلت لك يا صاح.. فتأمل!

وإنما الأوقات الخمسة رموز لليوم كله: فجر، فظهر، فعصر، فمغرب، فعشاء..! فماذا بقي بعد ذلك من الوقت إلا امتدادات لهذه أو تلك؟.. فالوقت كله إذن هو الصلاة!.. أنت تصلي الأوقات الخمسة؛ إذن أنت تصلي العمر كله، قلت: كله! وإنما فرض الله الصلاة عمرا، لا حركة ولا سكنة إلا صلاة! ألم يفرضها عز وجل أول ما فرضها خمسين صلاة؟ ثم خففها إلى خمس، كل وقت منها ينوب عن عشرة أوقات! والحسنة في ديننا بعشرة أمثالها.

أن تعبد الله بالوقت يعني أنك تعبده بمهجتك، وما المهجة إلا العمر، وما العمر إلا زمن، وما الزمن إلا أعوام، وما الأعوام إلا أشهر، وما الشهر إلا أيام، وما الأيام ولا الأيام، وما الأيام، وما اللهاعات، وما الساعات إلا دقائق، وما الدقائق إلا ثوان..! فما عمرك يا ابن آدم؟

دَقَّاتُ قَلْبِ الْمَرْءِ قَائِلَةٌ لَهُ \*\*\* إِنَّ الْحَيَاةَ دَقَائِقٌ وَتَوَانِ!

هكذا إذن؛ أن تعبد الله بالخمس يعني أنك تعبده بالعمر كله، تنثر مهجتك بين يديه تعالى وقتا وقتا، أو قل: نبضا نبضا، مادام هذا الفلك يعبر العمر إلى ربه هونا..!

أما أن يفوتك وقت فيعني أنك قد خرجت عن مدارك!.. فانظر أي حافة من الفراغ العاصف تنتظرك؟ وأي قوة بعد ذلك ستعود بك إلى هدوء المدار؟

أن يفوتك وقت: يعني أنك فقدت جزءا من العمر!.. ومن ذا قدير على استعادة الزمن الراكض إلى وراء؟ ولقد قال الفقهاء لفعل الصلاة إذا كان في الوقت (أداء)؛ وإذا كان بعد الوقت (قضاء)؛ لأن الذي يقضي لا يؤدي أبدا. هل يمكنك استعادة الوقت؟ هل يمكنك استعادة التاريخ؟ هل يمكنك أن تعيش اللحظة مرتين؟ ولقد صدقوا في الفلسفة القديمة إذ قالوا: (لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين)!.. لو لم تكن الصلة (وقت)؛

لأمكنك أن تفعل ذلك على سبيل التشبيه والتقريب، أما وإنها وقت فإنك لن تفعل، وإنما الذي تفعله أنك (تعوض) تعويضا، وما كان العِوَضُ – بعذر أو بغير عيد حيد – ليكون كالأصل أبدا..! لسبب بسيط: هو أن المسألة وقت! فانظر لو أنك لم تأكل طعام عشائك حتى كان الصباح.. ثم طلبته؛ أتكون حينئذ تتعشى أم تفطر؟.. طبعا إنك لين تتعشى عشاءك ذاك بعد أبدا.. ولو كان الطعام هو عين الطعام! لسبب بسيط: هو أن المسألة وقت!.. ولا صلاة تفوت فتؤدى بعد ذلك أبدا! وإنما فرصتك الوحيدة أن تقضي إن جاز لك قضاء.. وشتان شتان بين أداء وقضاء!

ألم أقل لكم؟: كان الوقت فكانت الصلاة!.. وإنما الوقت هو الصلاة!

وأول البدء في الصلاة تحمل بالوضوء، فهؤلاء المؤمنون يتسابقون إلى تريين وجوههم، وأيديهم إلى المرافق، ورؤوسهم، فأرجلهم إلى الكعبين. و(تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء!) 133 ذلك شرط المرور إلى عتبة الصلاة. إذ (لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغير طُهُور)(134).

وتتقاطر أفواج المصلين على الماء؛ ليرِدُوا من بعد عطش شديد، مما أصابهم من دخان المال والأعمال.. وتمتد الأيدي خاضعة، ذاكرة، يدفعها الحنين إلى ارتداء أوسمة الإيمان، طهورا، ينقلهم مباشرة إلى مناجاة الرحمن. وإن (الطهور شطر الإيمان) 135 كلمة سِرِّ مُودَعَةٌ في كتاب الاستئذان من حديثك يا رسول الله!

وتدور الفصول من حر إلى قر، فيبقى الوضوء سرا من أسرار الجمال، الذي ينسخ نوره آثار معركة الحياة، من سهام إبليس ورشاقته.

كانت كلمات النبوة بلسما، يوضع على الجروح فتشفى بإذن الله! فها أنا ذا يا حبيي أرتحل إليك، مخترقا حدود الزمان والمكان؛ لعلي أصيب رذاذا مما أصاب الصحابة الكرام، فجنبات المعمور مازالت تردد أصداء النور النبوي:

- (ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا، ويرفع به الدرجات؟

<sup>133 -</sup> رواه مسلم.

<sup>134 -</sup>رواه مسلم

<sup>135 -</sup>رواه مسلم

- قالوا: بلي يا رسول الله!
- قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط!)

والمكاره شتى في هذا الزمن الرهيب يا نبي الله! فهذا قر الشتاء أصبح اليوم خنقا، بتوقيت تعده علي ساعات الدرهم والوظيفة! ووثنية تفرضها أغلال الحلاقة واللباس! و(...) وأشياء أخرى من تقيين النساء، أكرمك عن ذكرها يا حبيب الله! ما سلمت منها عين، ولا خد، ولا رجل! فبأي حمىء آسن امتلأت برك هذا العصر الغريب!

ألا هونا عليك يا صاح! فما في الدنيا وسخ، أو دَرَنُ لا يغسله أريــج الطهــور! لكنما التحلي مقام ينبئ عن تمام التحلي! فهلم إذن، وَأْتِ من أي الجهات أتيت، وبــأي الأدواء ارتديت، فكل حفنة من الماء كفيلة بمسح بعض غبار الطريق!

أوليس (إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه؛ خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، مع آخر قطر الماء ؟!

- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، مع آخر قطر الماء!
- - بلي يا رسول الله!

و فما أبطأ بك إذن يا صاحبي؟ هذي جموع المؤمنين سارعت إلى لقاء رسول الله ρ بيوم القيامة، يَردُونَ حوضه الكريم، بأوسمتهم النورانية:

كانت الخيل وهي مقبلة فأل خير، ترفع غُرَرَها البيضاء نحـو سمـاء الانتصـار، ولقوائمها المحجّلة – وهي تباري الأسنة راكضة – جمالٌ، لا يضاهيه إلا جمالها وهي تقف هادئة بين يدي رسول الله  $\rho$  بوجه أغَرَّ وأطْرَافٍ مُحَجَّلَة(138). وإنما ذلك في المؤمن نور

<sup>136 -</sup>رواه مسلم

<sup>137 -</sup> رواه مسلم.

<sup>138</sup> الغرة: بياض في ناصية الحصان - إذا كان أسود أو أحمر - والتحجيل: بياض في يديه.

يكتسبه؛ بسبب ما كان يحلي به وجهه وأطرافه من طهارة، في مسرى العبادة، السالك إلى الله.

فلتسبغوا الوضوء على المكاره إذن سادي الأتقياء، فإنكم (أنتم الغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله) 139 تلك سيم الجمال في وجوهكم، وأطرافكم، يوم تردون على المصطفى  $\rho$ ، وهي سيّمُ (ليست لأحد من الأمم) 140، ها تعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة، كالدر المتناثر في دلجة الفضاء!.. هذه ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين، رشحا لا يذبل وميضه أبدا! فإذا النبي الكريم يميز المحبين وسط الزحام واحدا واحدا:

- (ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة!
- قالوا: وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟
- قال: أرأيت لو دخلت صُبْرَة [ محجرا ] فيها خيل دُهْمُ، بُهْمُ، وفيها فرس أغر
  - محجل، أما كنت تعرفه منها؟
    - قالوا: بلى.
  - قال: فإن أمتى يومئذ غُرُّ من السجود، مُحَجَّلُونَ من الوضوء!) 141

هذه قصة الماء الطهور في جداول السلوك إلى الله. وفي الماء سقاء لدالية الشعور بالرضى الرباني، والقبول للمثول أمام جلال الله.. ألا ما أعمق الفرق في الغصن الواحد بين زمانين:

الأول سنوات عجاف، لا نصرة ولا نعيم، ولا صدى لصهيل، إلا قعقعة الحطب في ليالي الريح..!

والثاني عام فيه يغاث الناس، فتتسلق الدوالي أغصان البروق، ويحتفل المطر، فإذا الأشجار مورقة ريانة، وإذا صفوف المصلين تتراص عند فاتحة الزمان الجديد، والوجوم مازالت ترشح بماء الطهور!

<sup>139 -</sup> متفق عليه.

<sup>140 –</sup> متفق عليه.

<sup>141 -</sup> رواه أحمد بسند صحيح. (صفة): 158.

وتكون الصلاة.. (والصلاة نور) 142

كانت كلمات الإقامة إشعارا ثانيا – بعد الأذان – بضرورة نفض كل ما بقي من علائق التراب قبل الإذن للأجنحة أن تقلع في طريقها إلى مقام المحبة:

#### قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة!

وترتفع الأيدي المحجلة تجاه القبلة في تكبيرة الإحرام، لتفريغ البال من جميع الأحوال، إلا حال الفقر المرفوق بالشوق إلى الغني الحميد، ثم تتأدب بالتزام الصدر في وقفة العبد بين يدي الملك العظيم، تأسيا بجمال الامتثال في قيام النبي ρ، وقد كان في وقوف بباب الله (يضع اليمني على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد) 143، و(كان يضعهما على الصدر) 144، ثم تشرق التجليات!

والقِبلة جامعة لشتات القلب والبصر، وإنقاذ للعبد السالك من مقام الحيرة إلى حدائق الطمأنينة. قال تعالى: [قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [(البقرة: فَوَلٌ وَجُهكَ شَطْرَهُ] (البقرة: فَوَلٌ وَجُهكَ شَطْرَهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] (البقرة: فَوَلًا وكيف لا يحتار هذا الفكر الجزئي البسيط، القابع في مدار كوكب ضئيل، يدب في بحر لُجِيِّ من الكواكب والمجرات، وتيه من العوالم والمخلوقات، مما يستعصي حتى على مجرد التصور الشامل والاستحضار الكلي! فكيف إذن لا يحتار هذا الفكر المحيط بحميع المنحصر، وهو بصدد الاتصال، وعلى أعتاب المناجاة، مع رب هذه العوالم، المحيط بحميع هذه المخلوقات!

فلتكن القبلة إذن قنديلا آخر، في طريق التعبد يجمع المصلين في العالم أجمع، حول قلب واحد، ينبض بتوحيد الله ذي الجلال، ويبعث من مكة المكرمة أنوارا، تتلقاها أفئدة العابدين في كل مكان أن هلموا، هذا بيت الله الذي هو أول بيت وضع للناس، فتحج الأرواح من محاريبها خمس مرات في اليوم!

الله أكبر!

<sup>142 -</sup> رواه مسلم.

<sup>143 -</sup> رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة بسند صحيح: (صفة صلاة النبي للألباني)، ص: 79.

<sup>144 -</sup> رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه: (صفة صلاة النبي): 79.

كان سيف النور قد قطع الزمان نصفين: الأول إلى خلف، فما زال راكضا في تغيره يذوب فناء، بذوبان الأشكال والألوان المتهاوية تترى، في عالم الأوراق السافرة بين ربيع وخريف، ولا برعوم يورق مرتين! [كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ] (الرحمن: 26-27).

والثاني إلى أمام، ما يزال متوجها إلى مقام البقاء، فالنور المتجلي على الغرر البهية، مستمد من معين لا ينضب!! والعبادة لحظة تستمد خلودها من مناجاة الحي الذي لا يموت! فتفنى الذوات عند آجالها، وتبقى لحظات الصلاة حرما آمنا لا يناله أثر الزمان! ليرسم نعيما سرمديا بقناديل تستمد زيتها الوضاء من مشكاة الله.. ويُتَخَطّفُ السعي العابث من حوله، فإذا هو محض سراب!

كان الوارد نورا يهمي من أعلى، فينفتح القلب بكلمات من نور آخر، فإذا اللحظة مناجاة بين الخالق والمخلوقات!

أنت الآن أمام حلال الله، تقدم إيمانك إخباتا بين يديه تعالى، والقلب مفتوح الأبواب، فلا شيء به يبقى مستورا! وقد تنتابك أدخنة الطين رياء ونفاقا، ما بين الذرة وأقل، فتفر إلى ربك مذعورا.. وتناجيه حزينا أن أبرئني يا سيد هذي الأوراد مني! – أو لست تصلى؟.. و(إنَّ أحدكم إذا صلى يناجى ربه!)

عجبا! فأي قوة مازالت تصمد في ساقيك، فتمتثل وقوفا أمام عظمــــة الواحــــد القهار.. والجبل قد اندك وراءك من خشية الله؟

- أن تصلي: يعني أنك تقابل ربك غصنا منفوض الأوراق! فأنت كما أنت، لا تخفى منك خفقة قلب واحدة؛ صَفَت أم خالط دمعتها ريح الحمأ المسنون! و (إنَّ أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله قبل وجهه!) 146 والله قبل ذلك وبعده [يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ] (غافر: 19). فكيف يمكن لهذا البصر أن يمتد قيد أنملة نحو السماء، والرب بجلاله قبله؟ إذن؛ تندك ضلوعه، فيخر القلب صعقا، ولا يبصر شيئا بعدها أبدا!! كان التحذير النبوي حريصا على أمر المحبين بالتزام آداب المحبة؛ حتى لا تستحيل حديقة النور إلى

<sup>145 -</sup> رواه البخاري.

<sup>146 -</sup> رواه البخار*ي* 

ظلام دامس. قال عليه الصلاة والسلام: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع إليهم!)

وأما التفات عن يمين، أو شمال؛ فهو (اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد!) 148 وأني لعبد في مقام الخضوع؛ أن ينصرف عن مشاهدة الجمال بقلب ملؤه التقوى والورع؟ وأني لعبد في مقام الخضوع، أن ينصرف عن تذوق كؤوس الترتيل، التقوى والورع؟ وأني لعبد في مقام الخضوع، أن ينصرف عن تذوق كؤوس الترتيل، الطافحة بشهود الفلاح؟ كيف و[قد أُفلَح الْمُؤْمِنُونَ الله في صَلاتِهِمُ خَاشِعُونَ] (المومنون: 1-2)

يا لآيات البهاء! تنطلق كلماها من ألسنة رطبة بذكر الله، مصطفة مثلماً تُصُفُّ الملائكة عند ربها؟

- (وكيف تَصُفُّ الملائكة عند ربها؟
- قال: يتمون الصفوف الأُولَ، ويتراصون في الصف!) 149

ألا صلى الله عليك يا رسول الله! أصف في الأرض؛ وصف في السماء؟ والصلاة جامعة؟ هكذا إذن تخف الأجنحة المثقلة بأحزالها، وتنطلق الأسراب محلقة؛ لمزاحمة الملائكة في مدارات النور، عند أعتاب ملك الكون الظاهر والباطن!

ألا ما أشقى ذلك الجمل الشارد في صحراء الظلمات! لا يفتأ يلهث راكضا خلف سراب مال متسخ، حتى يتسخ وبره، وتنتن رائحته، فيرين على قلبه ما يحجب رؤيت لحدول الصلاة الرقراق، وراء رمال العصيان، ثم يموت يلهث عطشا دون ظل المورد العذب. وما بين استحالة الموت ميلادا إلا أن يركع لمالك خزائن القطر، فإذا القفر حواليه حدائق ذات بمجة، ترشح غصونها بأنداء الطهور، نورا يصفيه من جميع الأدران!

كان البهاء يحيط الحبيب المصطفى، وهو في هالة صافية من أصحابه إذ قال:

- (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؛ هل يبقى من دَرَنِه شيء؟

<sup>147 –</sup> متفق عليه

<sup>148 –</sup> رواه البخار*ي*.

<sup>149 -</sup> رواه مسلم .

- قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بمن الخطايا!) 150 ويوقد الحبيب قنديلا آخر فيقول:
  - (ما أدري أحدثكم بشيء أم أسكت؟
- فقلنا: يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا؛ وإن كان غير ذلك؛ فالله ورسوله أعلم!

-قال: ما من مسلم يتطهر، فيتم الطهور الذي كتب الله عليه، فيصلي هذه الصلوات الخمس؛ إلا كانت كفارات لما بينها!) 151 وفي ومضة قنديل آخر: (وذلك الدهر كله!)

... هذا المسرى الربيعي إلى الله، رَغَبا في ينابيع الرحمة والمغفرة، تتعانق الصلوات فيه أقواسا من الدوالي المورقة، حيث تتشكل العناقيد قناديل خضراء، ترسم خطوات النور الهادي إلى الرحمن، فتختزل العدد والزمان، إذ بكل خطوة عشر خطوات في طريق الله، فقد فرض الله على نبيه  $\rho$  - في السماء السابعة، وبغير واسطة الملاك جبريل عليه السلام – خمسين صلاة في كل يوم وليلة، ثم خففها سبحانه، اختزالا في خمس، ثم قال في الحديث القدسي: (يا محمد! إلهن خمس صلوات كل يوم وليلة، بكل صلاة عشر، فذلك خمسون صلاة!)

أي فريضة هذه التي هي فضل كلها؟ ورحمة كلها، ونور كلها، وجمال كلها؟.. وإن عبادة فرضت في السماء من بغير واسطة الملاك؛ لحرية بالارتقاء صعدا بعشاقها إلى مقامات السماء!

<sup>150 –</sup> متفق عليه.

<sup>151 –</sup>متفق عليه.

<sup>152 -</sup> رواه مسلم.

<sup>153 -</sup> رواه مسلم.

فاصطبري يا أبدان على إدامة التطهر بنهر النور! فإن غصنا ينبت في حوار الغدير لا يجف أبدا! إن لم ينل من فيضه؛ نال من نداه! والأمل يسري نضرة وجمالا في قده المياد ركوعا وسجودا! 154

<sup>154 -</sup> انظر هذه المعاني مفصلة في كتابنا: (قناديل الصلاة).

### الإشراق الرابع: في جمالية منازل العبادة

# تمهيد في معنى (المنازل) و(الأحوال)

من جماليات الدين أن العبد السالك إلى ربه، متنقل في عبادته بين (منازل)، أو (مقامات)، ومتلذذ في (مواجيده) (بأحوال). وهذه العبارات وإن كانت من اصطلاحات المتصوفة؛ فإن معانيها ومفاهيمها من أصول الدين في الإسلام. إلا أن لنا قبل البدء في التفصيل كلمة نقولها ههنا. وذلك أن الناس في التصوف بين مُفْرِطٍ ومُفَرِّطٍ، وبين مُسْرِف وغَالٍ. وقلما تجد الاعتدال! (155) والحق في كل الأمور أوسطها. وإنما الميزان ما أنزله الله في كتابه الحكيم. قال حل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهدَاءَ بالْقِسْطِ! وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ! وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ فَعَيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ!) (المائدة: 8).

نعم؛ هذا المجال قد حالَطَتهُ بِدَعُ وحرافات، وأوهام ومنكرات، تسربت إلى مصنفات القوم، وتلبست بأقوالهم. فذلك أمر معلوم. بَيْدَ أهم ليسوا طبقة واحدة، ولا مدرسة واحدة، بل إن من بين رجالهم لَبحاراً زاحرةً بالحقائق القرآنية، والمعاني الإيمانية، والإشارات الربانية، وإن من بين مصنفاهم لكنوزا عامرة بالحِكم الرحمانية، والعطاءات النورانية، والأذواق الراقية؛ وذلك لما اختصوا به من النظر العميق في طبائع النفوس، وما تَقفُوهُ من التشخيص الدقيق لأهوائها وأدوائها! وما رسموه من المشاهدات الرحمانية الصافية، التي وُهِبُوهَا أثناء السياحات الروحية - متفكرين ومتدبرين - في عالم الملك والملكوت! ومن هنا فإنه لا يميز الحق من الباطل في أقوالهم وإشاراهم إلا نقادة فاحص!

<sup>155 -</sup> أعد الدكتور عمر عبد الله كامل دراسة جيدة بعنوان: (التصوف بين الإفراط والتفريط)، نشر دار ابن حزم، بيروت. ط. الأولى: 1422هــ/2001م.

إن بعض الناس قد تحدثه عن شيء من ذلك؛ فيتبادر إلى ذهنه أنك سوف تقيده - بعد ذلك - بسلسلة من البدع، من وساطات منكرة، واصطلاحات غامضة، ودعاوى أخرى ما أنزل الله بما من سلطان؛ إلا الافتئات على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام!

مع أن المسلم غني ولله الحمد عن (وساطة) الأشياخ والأوتاد والأبدال؛ بكلام الله جل ثناؤه وحديث رسول الله  $\rho$ ، المتاحين لكل من أقبل على الله بقلب مفتقر، يرجو عطاءه المتدفق كوثرُه على العالمين! لا يتوقف كرمُه وفضله تعالى على (إذن) شيخ، أو رضى (غوث)! وإنما نوره سبحانه متحل أبدا، متدفق سرمدا — وذلك سر من أسرار جمالية الإسلام دين التوحيد الحنيف. وهو لازم عن جمال أسمائه الحسنى، وكمال صفاته العلى. سبحانه وتعالى عما يصفون.

نعم؛ للعلماء المربين وللحكماء المرشدين من (أهل الله وخاصته) (156) فضل الدلالة على الله، والتبصير بمسالك السير إلى منازل الحق سبحانه؛ لِمَا لهم من سابقة العلم والذوق والمعرفة بالطريق، والانتصاب للدعوة إلى الله. وما دون ذلك من دعاوى الخصوصات الشاطحة، والفلسفات المخرقة، باطل منكر، لا يقود إلا إلى العمى والضلال! ونحن هنا – بحول الله – ذاكرون في هذا السياق من المعاني ما لا يخرج عن سنة النبي المصطفى  $\rho$ ، بل لا نذكر إلا ما وجدنا له أصلا في الكتاب والسنة إن شاء الله. ذلك أن هذا المجال قد انتسب إليه الصالح والطالح، والولي والزنديق! فاختلط الحق فيه بالباطل؛ ما سبب نفور عدد من الناس من التصوف نفورا كليا. ورحم الله ابن القيم العالم المحقق، والناقد لمذاهبهم، البصير بمثالبها وبركاتها. قال في هذا كلمات حقها أن تكتب بماء الذهب: (هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس! إحداهما: حُجبَت بما عن النطحات، وأنكروها غاية الإنكار، وأساؤوا الظن بمم مطلقا! وهذا عدوان وإسراف!

<sup>156</sup> قال رسول الله عنه : (إن لله تعالى أهلين من الناس. أهل القرآن: هم أهـــل الله وخاصـــته!) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم. وصححه الألباني في (ص.ج.ص)، بينما حسنه الشيخ شــعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند.

فلو كان كل من أخطأ، أو غلط؛ تُرِكَ جملة، وأُهْـــدِرَتْ محاســنُه؛ لفســـدت العلــوم والصناعات والحِكَم، وتعطلت معالمها!

والطائفة الثانية: حُجبوا بما رأوه من محاسن القوم، وصفاء قلوهم، وصحة عزائمهم، وحسن معاملتهم عن رؤية شطحاهم، ونقصها، فسحبوا عليها ذيل المحاسن، وأجروا حكم القبول والانتصار لها. واستظهروا بها في سلوكهم. وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون.

والطائفة الثالثة: - وهم أهل الإنصاف - الذين أعطوا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي مترلة الثالثة!)(157)

ونحن إن شاء الله نرجو أن نأخذ من رحيق أزهارهم، وأنداء أنسامهم، حاشا أباطيلهم وشطحاتهم. وإنما قصدنا تتبع معالم الجمال في حركة الدين؛ لتزيين السير إلى الله، عواجيد الأنس والشوق والمحبة والرضى!

قلت: إن المسلم سائر إلى الله.. والسير: إنما هو قطع العمر في عبادة الله. منذ أن أدرك الإنسان أنه إنما يسكن هذه الأرض إلى حين، وهو يعيش حياته باحثا عن نفسه كادحا إلى ربه! ليس ذلك لأنه سيرحل عنها بالموت فحسب؛ ولكن أيضا؛ لأن عنصره الجوهري الذي يشكل حقيقته الوجودية، وعيا وإدراكا وحياة؛ ليس منها! بل هو عنصر من السماء، ذو طبيعة أحرى، طبيعة غريبة عن هذه الأرض وعلائقها، غربة تامة!

وإذ يدرك المؤمن هذه الحقيقة يملأ قلبَه الشوقُ والحنين إلى موطنه الأول، حيث سكن آدم قبل أن يترل إلى الأرض. حيث الرضى والرضوان الإلهي. والملائكة يدخلون من كل باب.

إنك ميت!

فأنت راحل إذن؛ أحببت أم كرهت!.. ولكن قليل هم السالكون، الذي يعبرون الأعمار سيرا إلى الله، مكتسبين منازل ودرجات عبر ذلك السير؛ حتى إذا كان الأجل وجدوا أنفسهم على أعتاب الديار، حيث الأحبة والأبرار. إن العبادة تقرب إلى الله شبرا شبرا. إنما رقى في السماء. والسماء طبقات ودرجات. وكل عبد في طريقه إلى الله يترقى.

<sup>.40-39/2</sup> مدارج السالكين:  $^{157}$ 

إلها إذن لمنازل، أو (مقامات) — كما يعبر آخرون — تماما كمنازل قراءة القرآن في الآخرة؛ إذ (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها) 158. بيد أن سبل العبادة لا تكاد تنحصر، بدءا بالعبادات المحضة إلى كافة أشكال أنشطة الحياة الصالحة، وكل أنواع الكدح في سبيل عمران الحياة الدنيا بالخير. ولذلك كانت العبادة بكل أشكالها مسابقة إلى رضوان الله، وتنافسا في الخيرات؛ ومن هنا كانت الجنة منازل ودرجات، تماما كمنازل النجوم السيارة، وأبراج السماء السابحة في الفضاء. قال عليه الصلاة والسلام: (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم!)

فالعبد السالك يسري ليله ويسرب نهاره؛ سعيا لاكتساب الرضى. والرضى كما رأيت منازل. فكان الصالحون يجدُّون ويجتهدون في السير؛ عسى أن يدركوا أعلى المقامات وأرفع المنازل، يقول حادي المحبين  $\rho$ : (من خاف أَدْلَج ومن أدلج بلغ المنازل! المقامات وأرفع المنازل؛ ولذلك قالوا: (المقامات مكاسب، والأحوال مواهب).

(فالأحوال): جمع حال، وهي ما يجده العبد في سيره إلى الله من أذواق للعبادة، تختلف من لحظة إلى أخرى، ذات لذات ومواجيد متفاوتة، ثما ينشطه في سيره، ويحدو به إلى ربه، ويزيد شوقه إلى مولاه اتقادا. فالأحوال: أوضاع نفسية للمؤمن لا تستقر على أمر. بل هي متقلبة به بين نشاط وفتور، وبين قبض وبسط، كما في حديث النبي  $\rho$  (لو أنكم تكونون على كل حال؛ على الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم! ولزارتكم في بيوتكم! ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم!)  $\rho$  مشيرا إلى تقلب (حال) العبد، بين نشاط وفتور في سيره إلى الله. وأصرح منه ما في الحديث الصحيح عن النبي  $\rho$  أنه قال: (إن لكل عمر شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت

<sup>158 -</sup> رواه أحمد، وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني: (ص.ج.ص): 8122.

<sup>159 –</sup> متفق عليه.

<sup>160 -</sup> رواه عبد بن حميد، وأبو نعيم، والقصاعي، والحاكم وصححه الألباني: (ص. ج. ص): 6222.

<sup>161 -</sup> رواه أحمد والتمرذي عن أبي هريرة، وصححه الألباني: (ص.ج.ص): 5253.

فترته إلى سنيق فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك) 162. فالشِّرةُ: هي حال النشاط في العبادة، والإقبال على الله، والفترة: عكسها، أي من الفتور. فهما (حالان)، وللشرة مراتب تزيد وتنقص من حيث الذوق، والوجد، والشوق، فهي أحوال.

ومن هنا قال أبو نصر السراج الطوسي رحمه الله: (فإن قيل: ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين يدي الله عز وجل، فيما يقام فيه من العبادات، والمحاهدات، والرياضات، والانقطاع إلى الله عز وجل (...) [قال:] وقد سئل أبو بكر الواسطي رحمه الله عن قول النبي الأرواح جنود مجندة" (163) قال: "مجندة" على قدر المقامات. والمقامات: مثل التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والرضا، والتوكل، وغير ذلك. (...) وأما معنى الأحوال: فهو ما يحل بالقلوب، أو تحل به القلوب من صفاء الأذكر. وقد حكى عن الجنيد رحمه الله أنه قال: الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم.) (164)

وللإمام أبي الحسن الهجويري عبارة لطيفة في تعريف هذين المصطلحين بصورة أدق وأوضح. قال رحمه الله في سياق حديث عن المريد: (ولا يجوز أن ينتقل من مقامه دون أن يقضي حقه، فمثلا: أول المقامات التوبة، ثم الإنابة، ثم الزهد، ثم التوكل، وما شابه ذلك. فلا يجوز أن يدعي الإنابة دون التوبة، أو يدعي التوكل دون الزهد. وقد أحبرنا الله تعالى عن جبيرل عليه السلام أنه قال: (وما مِنّا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) (165) ثم إن الحال: معنى يرد من الحق على القلب، دون أن يستطيع العبد دفعه عن نفسه بالكسب حين يرد، أو جذبه بالتكلف حين يذهب. فالمقام: عبارة عن طريق الطالب وموضعه في محل الاجتهاد، وتكون درجته بمقدار اكتسابه في حضرة الحق تعالى. والحال: عبارة عن فضل الله تعالى ولطفه إلى قلب العبد، دون أن يكون لمجاهدته تعلق به؛ لأن المقام من جملة فضل الله تعالى ولطفه إلى قلب العبد، دون أن يكون لمجاهدته تعلق به؛ لأن المقام من جملة

<sup>162 -</sup> رواه البيهقي، وأحمد، وابن حبان، عن ابن عمرو، وروى نحوه الترمذي وابن حبان، والطحاوي، عن أبي هريرة وصححه الألباني: (ص. ج.ص): 2152.

<sup>163</sup> قال ٤: (الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف!) متفق عليه.

<sup>66-65</sup> اللمع: 164

<sup>165</sup> سورة الصافات: 164.

الأعمال، والحال من جملة الأفضال! والمقام من جملة المكاسب والحال من جملة المواهب!)(166)

ولذا كانت المنازل أو المقامات مراتب، إذا حصل عليها العبد وجب أن يحافظ عليها؛ لألها مستوى معين من التدين، والفهم للدين، والقرب من الله، لا يجمل به أن يتراجع عنه. فهو إذن ثابت. فإذا انتقل العبد إلى غيره من المنازل اصطحب معه كل ما كتسبه في المترل الأول من الخيرات؛ لأن المنازل لا ينسخ بعضها بعضا. بينما الأحوال لا تستقر، وينسخ بعضها بعضا. إذ هي مما يطرق نفسس الإنسان بشكل لا إرادي ولا شعوري، فلا يدري المؤمن حتى يجد من نفسه ذوقا ما، تماما كسائر الأحوال النفسية التي تصيب المرء في حياته العادية، مما لا طاقة له في كسبه أو رده، كالحب والبغض، والسخط والرضى، والحزن والسرور.. بينما هي هنا في مجال العبادة تتعلق بأذواق الإقبال والإدبار، من أحوال النفس في التعامل مع العبادات، وأعمال الخير عموما. فقد يصلي المرء الصلاة مثلا بوجد فاتر، وقد يصليها بوجد متوقد، كأنما يحلق في السماء! وبين هذا وذاك صور عديدة من المواجيد والأذواق والحلاوات، هي: الأحوال. ولذلك لم يكن ممكنا إلا أن تكون (مواهب) كما قالوا. إذن؛ فالمقام نتيجة العمل، والحال ذوق المقام؛ فآل الجميع إلى العمل! وما أحسن قول أبي بكر الكلاباذي رحمه الله: (الأحوال مواريث الأعمال)، ولا العمل! وما أحسن قول أبي بكر الكلاباذي رحمه الله: (الأحوال مواريث الأعمال)، ولا يوث الأحوال إلا من صحح الأعمال!)

فالبدار البدار يا سالك! إن الأعمار ماضية إلى ربحا، فإن لم تتخذها النفوس مطايا؟ نزلت إلى دركات الهالكين، وكان أولى بها أن تترقى عبرها إلى درجات الصالحين، ومنازل المحبين!

والمنازل أو المقامات عند أرباب السلوك شتى (168).. بيد أنا ذاكرون في هــــذا الكتيب ما هو ضروري للعبد المحب، وما لا غنى له عنه في سيره إلى ربـــه؛ مختصـــرين،

<sup>166</sup> كشف المحجوب: 409

<sup>167 -</sup> التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي: 97.

<sup>168</sup> أوصلها بعضهم إلى أكثر من مئة مقام! وهناك من اختصرها اختصارا، من مثل أبي عبد الله الساحلي المالقي، الذي جمع كل ما ذكره القوم في ثلاث مقامات، استخلصها من حديث جبريل

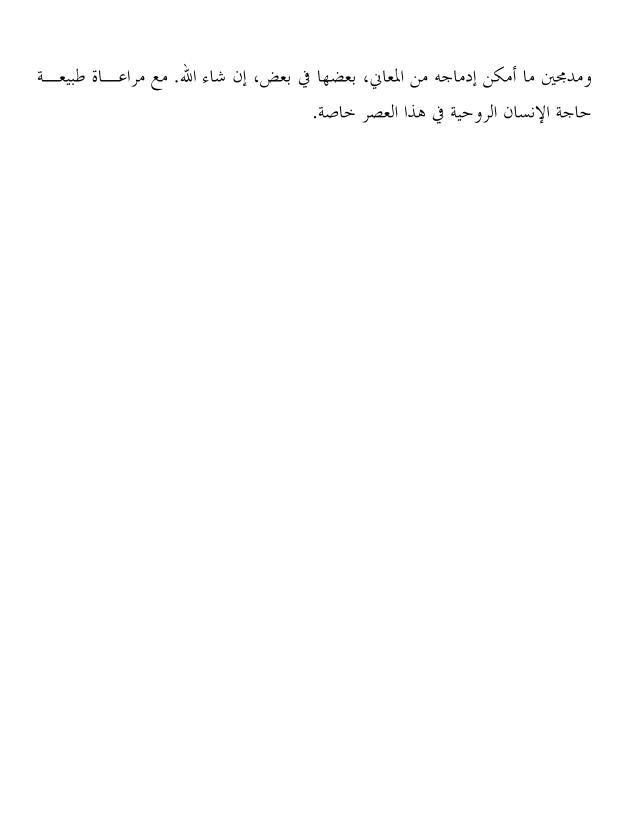

المشهور، وهي: الإسلام، والإيمان، والإحسان. وفي إطارها بحث كل المنازل والمقامات. انظر كتابه: بغية السالك.

### المشهد الأول: في جمالية التوبة

يقول ابن القيم رحمه الله: (منزلة التوبة أول المنازل، وأوسطها وآخرها. فلا يفارقه العبد السالك، ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به، واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ولهايته.) 169 وهذا تأصيل حسن وجب البدء به. ومِنْ قَبْلِهِ قَسَّم ذو النون المصري التوبة قسمين، فجعلها توبتين: (توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة!) 170 والقصد بالعوام: المريدون المبتدئون، وأما الخواص حكما حرى عليه اصطلاح القوم – فهم: الذين قطعوا مراحل متقدمة في الطريق، واكتسبوا معرفتها وحبروا مسالكها. وهذا كلام جميل أيضا.

إن التوبة يا سادي هي شلال الجمال المتدفق من كوثر الرحمن، الفواح بأريج عطاء الله وكرمه.. التوبة هي وضوء النفس وطهورها. تماما كما أن للأعضاء البدنية وضوءها وطهورها.. فأن تتوب إلى الله يعني أنك تتطهر، وأنك تجرد نفسك من خبائثها تجريدا. إن التوبة تجمع كل منازل (التهذيب والتصفية)، وترتقي بصاحبها عبر الأمواج الدافقة نحو السماء. إنها جمال الطهور المفضي إلى بحر الحبة الإلهي! قال حل جماله: [إنَّ الله يُحِبُ اللهُ يُحِبُ النَّوَايِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِّرِينَ] (البقرة: 222). وبذلك كان يدعو سيد الحيين محمد م إثر الوضوء: (اللهم اجعلي من التوابين واجعلي من المتطهرين) 171 فقرن بذلك بين طهورين في سياق واحد: طهور النفس، وطهور البدن.. فعليك السلام يا محمد عليك السلام!

التوبة: هي أول باب يلجه السالك في مسرى المحبة الدائم الاخضرار..

والتوبة بهذا المعين توبتان:

توبة العبد الآبق الشارد عن باب الله، وتوبة العبد السالك إلى الله. قال أبو بكر الكلاباذي: (سئل الحسين المغازلي عن التوبة، فقال: تسألني عن توبة الإنابة أو توبة

<sup>178/1</sup> - مدراج السالكين: 178/1

<sup>170</sup> اللمع للطوسي: 68.

<sup>171 -</sup> رواه الترمذي عن عمر، وصححه الألباني (ص.ج.ص) ك 6167.

الاستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ قال: أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: أن تستحى من الله لقربه منك!)

فأما الأولى فلا تكون إلا بعد مقام اليقظة، يقظة الإنسان من غفلته، واكتشافه أنه غارق في مستنقع الشهوات والمعاصي؛ فيشتاق إلى لحظة سعيدة مع الطهرين، بعدما ضاقت أنفاسه بالروائح النتنة، المنبعثة من حيفة العلق المسنون! فيقرر بدء المصالحة مع الله؛ وذلك أول الدحول إلى مقام (الإرادة)، مع قافلة الصالحين، هاربا من رفقته الأولى مع الأشرار الغفلة: [واصبر نفسك مع الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَحْهَهُ وَلا تُعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبهُ عَنْ ذِكْرِنَا واتبَّعَ هَواهُ وكانَ أَمْرُهُ فُرُطًا الراكهف: 28). سواء كان ذلك توبة من كفر صريح، أو من معصية دائمة. فهي في جميع هذه الأحوال خروج من فوضى الشرود ودخول إلى نظام المدار، حيث يستقيم العبد في السير إلى ربه. وتلك هي التوبة النصوح: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَةً نَصُوحًا!] (التحريم: 8). أو كما قال النبي  $\mathbf{q}$ : (قُلْ آمنت بالله ثم استقم!)

والثانية توبة العبد المستقيم السالك إلى الله، إذ يصيبه الشيطان في طريقه بسبعض الرشقات والنخسات؛ فيصيبه القبض بعد البسط؛ وينتبه إلى ما به من أذى؛ فيجأر فارا إلى الله. وهي المشار إليها في قول الله تعالى يصف عباده السالكين: [التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْمَارُونَ الْمَارُونَ بالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ اللهَ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ] (التوبة: 112).

إلها صورة ذات إشعاع بهي، ترى فيها قافلة المحبين تقطع المسافات إلى الله توبة، وعبادة، وحمدا، وسياحة، وركوعا، وسجودا.. آية تعبر بتصويرها الجميل هذا عن حركة السير! ألا ترى أن الركوع والسجود إنما هما فعل واحد هو: الصلاة؟ لكن الله تعالى ذكر كلا منهما على حدة؛ لترى العبد في حركة دائمة بين ركوع وسجود! فيوحي لك ذلك بالاستمرار والتجدد في الأفعال، المستفادة مما سبق من عبارات: (التائبون العابدون

<sup>172 –</sup> التعرف لمذهب أهل التصوف: 108–19.

<sup>173 -</sup> رواه مسلم.

الحامدون السائحون) رغم أن التعبير باسم الفاعل (الفاعلون) دال بذاته على ذلك؛ ولكن تتأكد الصورة المتحركة السائرة باستمرار إلى درجة التشخص الحي! تماما كما في قولت تعالى: [ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا يَيْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ] (الفتح:29). (تراهم ركعا سجدا) لا يفترون، يحدوهم الشوق، في حركة سائرة أبدا إلى الله؛ إلى أن يلقوه على المحبة والرضى!

فهم هنا إذن المؤمنون (التائبون) باستمرار.. المحددون لتوبتهم بلا انقطاع. قال عليه الصلاة والسلام: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها..!)

والتوبة بجميع معانيها من أبحى منازل العبادة في الإسلام.. إنما خضرة الأمل الممتدة في أفق السير إلى الله، المتصلة بمنازل الرجاء، والحبة، والشوق، والأنس بالله.. ظلال من النور البهي تظلل العبد أبدا وهو يتنقل من مترل إلى مترل، ويسبح من فلك إلى فلك؛ وهو يمضي صعدا في اتجاه السماء، عبر مدارج المحبين!

إنك أيها العبد إذ تسير إلى ربك تشعر أن لك ربا توابا رحيما.. يقبلك متى عدت، وكيف عدت!.. المهم هو أن تعود..!

إنه الله.. هل تعرفه؟..

مقام التوبة يتيح لك أن تعرفه! معرفة الله قربي، واقتراب.. ومن اقترب من الجمال أحبه! والحب غايته الوصال، ومن وصله الحبيب كان حاله أنسا وسرورا! فأنى له إذن أن يقنط أو ييأس؟ هنا في ظلال الله لا قنوط ولا يأس.. وإنما أبواب السماء تنهمر بــواردات

<sup>174 -</sup> جزء حديث رواه أبو داود ن وأحمد، والترمذي، والحاكم، والبيهقي، وابن عساكر حسنه الألباني في (ص.ج.ص): 97.

<sup>175 –</sup> جزء حدیث سبق تخریجه.

من النور، ذات رواء علوي، يملأ الوجدان بأنداء المحبة.. قال عز وجل لعباده الغارقين في أوحال الذنوب: [ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [(الزمر: 53). إلها لتعجز الكلمات والعبارات البشرية، عن وصف ما ينفتح عنه هذا الباب السماوي الفسيح، من حيرات ورحمات! (إن الله يغفر الذنوب جميعا!).. فما أجل جمالك يا لله! ومال أندى عطاءك الكريم!

هذا شلال البركات يتفجر من عند الرحمن.. فيا عبد! [ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ]!(سورة ص: 42).

الكل إذن مقبول عند الله، مأذون له في الدخول إلى حضرته تعالى، موعود بموعد للوصال.. موعد غير بعيد ولا عسير، لا تحجبه الوسائط، ولا تثقله البروتوكولات! [وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً] (النساء: 110). وإنحا أنت.. أنت أيها العبد المحب عليك أن تسأل.. أن تسأل فقط! [أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو التَّوْابُ الرَّحِيماً] (التوبة: 104).. يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيماً] (التوبة: 104).. ذلكم الله الذي يعطى قبل أن يُسألُ، فكيف إذا سئل؟

إن التوبة حسنة بنفسها عظيمة! وذلك لأها تجمع حصالا تعبدية شتى:

فالتوبة توحيد: ذلك أن العبد العائد إلى الله تائبا، هو عائد إلى الله أولا، ثم هو عائد إلى الله وحده. وفي ذلك ما فيه من اعتقاد أن الله هو وحده سبحانه التواب الرحيم؛ إذ لا ملحاً منه إلا إليه. وذلك توحيده سبحانه في إلهيته، وربوبيته، وأسمائه وصفاته تعالى؛ ولذلك كثيرا ما ذكرت التوبة والاستغفار في سياق التوحيد. قال تعالى: [قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ] (الرعد: 30). وقد سبق أن التوبة مترل والاستغفار باجما. ومن هنا علَّم النبي  $\rho$  أمته أرق عبارات الاستغفار. فكان أجمع الكلام في هذا ما سماه  $\rho$  برسيد الاستغفار)، وهو عبارات في الإقرار الوجداني العميق بتوحيد الإلهية، والاعتراف لله سبحانه بكمال إنعامه وإفضاله، والتعبير عن مواجيد العبودية لجلاله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: (سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا

عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على. وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي.. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت!)

كلمات وجيزات عظيمات في تمجيد الله في عليائه والاعتراف بآلائه. إلها واحدا لا شريك له، سواء في واقع الأمر، أو في وجدان القلب. منه وحده الغفران، لأنه تعالى المالك وحده للضر والنفع. فالعبد مدين لله، غارق في فقره إليه تعالى، وحاجته المطلقة إلى إفضاله وإنعامه، في كل لحظة وحين. مدرك لعجزه عن القيام إلا بالله، ويأسه من النجاة إلا به. وها الذنب يحيطه بالرهب من كل جانب! فكان هذا الاستغفار الجميل تعبيرا عن وجدان القلب الهارب إلى ربه، الفار من ذاته الضيقة إلى ذات الله الواسعة! وكان إذن أن فاضت الأحاسيس بأرقى معاني التوحيد والإخلاص لله. وأشد ما يكون العبد موحِّدا، ومخلصا، هو في حال الحاجة الجارفة! فكان (سيد الاستغفار) بلسما للعابدين. ومن هنا كان استغفار يونس في بطن الحوت، وهو يضرب به في مجاهيل الحيطات وظلماتها؛ ما حكاه الله تعالى من قوله: [ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لا إِلهَ إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّسي كُنت مُ مِنَ الظَّالِمِينَ!] (الأنبياء: 86)

والتوبة استغفار: إذ هي مترل، أو مقام، والاستغفار بالها، أو إن شئت والمفتاحها! ولذلك قال سبحانه: [اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ] (هود: 2). ومن هنا كادا يكونان مترادفين في كثير من السياقات القرآنية والحديثية. قال عز وجل: [وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى] (طه: 82). وقال عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه! فإني أتوب في اليوم مائة مرة!) 177 وقال أيضا: (والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) 178.

والتوبة تسبيح: لأنك إذ تستغفر الله وتتوب إليه، تفرده في عليائه موحدا لذاته وصفاته - كما ذكرنا - وذلك في حد ذاته تتريه له سبحانه أن يشاركه أحد في صفة، أو أمر! فاستقرار هذا المعنى في نفس العبد الفقير، العائد إلى ربه عود ذل وافتقار، تتريه لله في

<sup>176 -</sup> رواه البخاري.

<sup>177 -</sup>رواه مسلم

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup> - رواه البخاري.

كماله، وتسبيح له في عليائه. ولذلك كان استغفار يونس المذكور آنفا تتوسطه عبارة التسبيح الصريح: "سبحانك"! إذ الشعور الوجداني الموحد لله تأليها إنما هو خضوع لله؛ اعترافا بكماله وجماله، وهو غاية التسبيح والتتريه. ومن هنا قال سبحانه: [فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً] (النصر: 3).

والتوبة دعاء: لأن بابما الاستغفار كما سلف. ولذلك فهي دعاء بما للكلمة من معنى. دعاء فيه حصائص العبودية ما قد لا تجده في غيره من العبادات! إذ التوبة إقرار بالذنب أولا، ثم شعور بالذلة، والفقر إلى الله. وذلك أساس من أسس التعبد في الإسلام. وشروط التوبة الثلاثة دالة على هذا المعنى الوجداني العميق. وهي الإقلاع عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها 179، وتلك كلها هي شروط الرحلة إلى الله. فالندم على فعل الشر، هذا الإحساس الوجداني الجميل، الذي يدرك العبد من خلاله وإذ تذوق مرارة التيه وشقاء الشرود – ما للعودة من حلاوة، وما للأوبة من أثر في عمران القلب بالسلام. ولذلك يبقى الندم حافزا قويا على الدخول إلى مقام (الإرادة)؛ فيسلك المريد إلى ربه سبيل الرشاد والمحبة، مصرا على التزام تعاليم الهدى ولو حفت بالمكاره! لأنه يدرك ما للشرود والتيه من خطر على نفس، وشقاء في المعيشة!

ويكفي التوبة رفعة أن تكون دعاء؛ إذ (الدعاء هو العبادة) كما في الحديث. بل لك أن تقول: "التوبة هي العبادة"! مادامت التوبة واردة في الحديث مرادفة للدعاء والرجاء. قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن ربه تعالى في الحديث القدسي: (يا ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي!) 181 فقوله هنا: " دعوتني " هو بمعنى استغفرتنى؛ لأن جوابه كان هو قوله: " غفرت لك".

وتاج جمال التوبة - بعد ذلك - أنها معرفة بالله: معرفة قائمة على نور المشاهدة، وألطاف التجلي! وللحديث القدسي - المذكور قبل قليل - تتمة فيها من الجمال الرباني

<sup>179 -</sup> نزهة المتقين شرح رياض الصالحين: 32/1.

<sup>180 -</sup> نص حديث تقدم تخريجه.

<sup>181 -</sup>رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ما تعجز العقول عن الإحاطة به تصورا، ومن العطاء الرحماني ما تفيى القلوب دون إحصائه تشكرا..!

قال: (يا ابن آم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي! يا ابن آدم! لو بلغت ذنوبُك عَنَانَ السماء، ثم استغفرتني؛ غفرت لك! يا ابن آدم! إنك لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؛ لأتيتك بقُرابحا مغفرة!) 182. وللنداء بريا ابن آدم!) في سياق التوبة تذكير بالخطيئة الأولى: [وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى. ثُمَّ احْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى] (طه: 118–119). وفي النداء بهذا اللفظ إشارة لطيفة إلى طبيعة الإنسان الخطاءة والتوابة في الوقت نفسه! والجميل أن في هذا السياق يبرق الإذن بولوج باب معرفة الله! سياحة في فضاء كرمه الذي لا يحد، ومنّه العظيم الذي لا ينتهي. ثم تدخل!

وتتدفق غدران الغفران!

أن تبلغ ذنوب ابن آدم عَنان السماء.. أن يأتي ربَّه بقُراب الأرض خطايا.. وليس بين يديه من أعذار! ولكنه فقط يأتي، يطرق الباب؛ يسأل، يدعو.. ثم كأن شيئا لم يكن، بل كأنك إنما كنت تجمع الحسنات، لا السيئات! ركام النتانة والجيف يتحول في طرفة عين مسكا وعنبرا! [ إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيماً] (الفرقان: 70). ذلك؛ لأنه هو الله!

فهل ذقت ذلك حقا؟ إذن أنت من العارفين!

إن الله على المؤمن السالك أن يعرف أن الله يعطي بلا حساب! عندما تذوق ذلك ذوقا تجد له في قلبك ظلا جميلا، يمتد في الآفاق إلى ما لا نهاية! ولن تذوق حيى تدعو وتدعو..! تستغفر الله، تطرق باب كرمه المفتوح أبدا! ثم.. ثم تدخل؛ لتشاهد كيف أنسه سبحانه يغفر الذنوب جميعا! ترى شلال الرحمة تنهمر أنواره عليك واردات من الفرح الإلهي! وتسكن لجمال المحبة الذي لا يوصف! هذا نص النبي  $\rho$  يحدثنا، قال: (لَلّهُ أشد فرحا بتوبة عبده – حين يتوب إليه – من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه و شرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيسس من

130

<sup>182 -</sup> رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده! فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك! أخطأ من شدة الفرح!)

عندما تصل ربك فيصلك، وتحبه فيحبك، وتقترب منه فيقربك! وترى ذلك حقا وتشاهد جماله ذوقا ووجدانا؛ تكون قد عرفت الله، وعرفت كرمه العظيم. لكن أنت؟.. هل دخلت؟ هل طرقت الباب؟ إن الخطوة الأولى هي منك.. وإنما عليك أن تأتي وتسأل! قال عز وجل في الحديث القدسي: (يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا؛ فاستغفروني أغفر لكم) 184. إنه وعد الله ذي الجمال.. ومن أحصى على الله إخلافا؟ ألا سبحانه وتعالى من سيدٍ كريم، ورَبِّ رحيم، ومَلِكٍ بَرِّ حليم. [لا يُخلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ] (الروم: 5).

ومن مدارج التوبة يمارس العبد أول محاولة الطيران!.. عندما تشرع في تحسي كأس الاستغفار، تتحرك الطائرة على مدرجات المطار، رويدا رويدا، ثم تسرع مندفعة إلى أمام بقوة عجيبة؛ حتى إذا كانت على درجة عالية من السرعة بدأت أول حركات التحليق! وتطير الطائرة محلقة في الفضاء، تخرق طبقات الجو منازل وطبقات!

أن تتوب إلى الله يعني أنك انطلقت عبر مدارج الإقلاع؛ حتى إذا بدأت مقدمـــة الطائرة في الإرتفاع في الجو كانت لك مترلة أخرى! إنها مترلة الخوف والرجاء.

<sup>183 -</sup> رواه مسلم.

<sup>184 -</sup> جزء حديث رواه مسلم.

## المشهد الثاني: في جمالية الخوف والرجاء

هذا الطائر المحلق إلى ربه في سماء صافية جميلة، يحدوه الشوق إلى ديار الحبيب؛ فيضرب بجناحيه – رغم شقة السفر – بحيوية الذي عرف ما قصد؛ فهان عليه ما وجد! هو الآن يطوي المسافات طيا، ويختزل الأزمنة اختزالا.. اللحظة الواحدة تحبت شلال الوصل بعمر كامل من أعمار بين آدم! وذلك هو (الوقت)، مقام العارفين المحبين. وفي هذا قالوا: (فلان له أوقات!) ذلك أن كل غفلة من العمر عن الاتصال بالله ليست لك يا ابن آدم بوقت! وإنما وقتك ما كان لك. وليس لك إلا ما كان بالله. وتلك محنة القلب المشوق بلحظة الوصل العالية؛ خوفا ورجاء بين احتمالين لا ثالث لهما!

ذلك ذوق منزلة الخوف والرجاء في كبد المحب.. فانشر جناحيك يا صاح وَارْق! فما دون النشر إلا التردي، والسقوط الرهيب في أوحال التراب! نقل ابن القيم كلاما لطيفا لأبي على الروذباري رحمهما الله، قال: (الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه. وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص) 185. فهما إذن يشكلان معا مقاما واحدا؛ إذ لا يجوز أن يتفرد أحدهما بالعبد، وإلا كان من الهالكين، قنوطا ويأسا، أو بطرا وغرورا! وكلا الأمرين من أخلاق الكافرين. ومن هنا وجب على العبد السالك أن يطير إلى ربه بهما معا، فهما وجهان لعملة واحدة كما يقولون. وما أكثر ما وردا مقرونين في كتاب الله تعالى. قال سبحانه: [ يَتَتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَة أَيُّهُمْ أَقْرَبُ مبحانه يصف حال المحبين إذ يتزلون بهذا الوادي العجيب: [ تَتَحَافَى حُنُوبُهُمْ عَنِ مبحانه يصف حال المحبين إذ يتزلون بهذا الوادي العجيب: [ تَتَحَافَى حُنُوبُهُمْ عَنِ وَلَى على السرى وحل يصف سير العبد المشوق، وهو يضرب مسافرا في عمق الأزمنة، يطوي ليل السرى عارجا إلى ربه: [أمَّنْ هُوَ قَانتٌ آناءَ اللَيْلِ سَاجدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ عَلَى الرم: 9).

<sup>185 -</sup> مدارج السالكين: 36/2.

ألا ترى هذا الطيف النوري وهو يتحرك في الظلام، متخفيا في محراب التبتل، مظللا بأجنحة الملائكة، يميل من فرط الوجد ركوعا وسجودا، مثل النخلة إذ تستجيب لريح الهوى، فتعطف عراجينها خشوعا لله الواحد القهار؟.. هذا وجهه يرفعه خاشعا من سجوده، عفوا! بل يرفعه من وصاله، مشرفا بأثر الرضى والقبول.. كذلك كل صور الخوف والرجاء تتميز بالجمال، والبهاء، والنور الدفاق. إذ كلها أوصاف لحركة المحبة الرائحة إلى الله، يحدوها نسيم الشوق المتردد بين هاجسي الخوف والرجاء.

فأما الرجاء، فهو الجناح الأيمن؛ لأنه الأقوى والمهيمن على الطيران والتحليق! وإنما الخوف خادم له كما سترى إن شاء الله. إذ الأصل في علاقة العباد بربهم رجاء.

وقد اختلف المربون في هذه المسألة منذ القديم على ثلاثة آراء: الأول رأى أن على السالك أن يغلب الخوف على الرجاء، والثاني رأى العكس. والثالث رأى أنه يجب تغليب الخوف؛ حتى إذا أدركه الموت غلب الرجاء، وسبب اختلافهم في هذه المسألة هي ورود نصوص مستقلة في كلا الأمرين: الخوف والرجاء، فمن رأى أن نصوص الخوف خادمة للرجاء، وأن رحمة الله إنما تدرك بالخوف غلب الخوف، كما في قوله تعالى: [وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتَانِ] (الرحمن: 46). وقوله سبحانه: [ إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا] (الإنسان: 10-11). وكذا قوله تعالى: [وأمَّا مَنْ خَافَ مَقْامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَـوَى فَانِ الْجَنَّة هِـيَ الْمُأْوَى] (النازعات: 40).

وأما من رأى أن نصوص الرجاء هي الأصل؛ فذلك لأن رحمة الله سبقت غضبه عز وجل، هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الرجاء هو الأكثر تواردا في القرآن الكريم والسنة النبوية. قال عز وجل: [ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً (الكهف: 105). وقال سبحانه: [ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (العنكبوت: 5). وقال أيضا: [ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْبِراً لللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُومَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَيْبِراً (الأحزاب: 21). وجعل الأعمال مبنية على الرجاء؛ فقال سبحانه: [ إنَّ الَّـذِينَ آمَنُـوا

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ ](البقرة: 216).

وأما من غلب الخوف في الدنيا حتى إذا أدركه الموت غلب الرجاء، فباعتبار أن من خاف هنا أَمِنَ هناك، كما سلف في قوله تعالى المذكور آنفا من سورة الإنسان: [ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا] الآية. ثم باعتبار أن الخوف أنفع للعبد السالك من الرجاء؛ إذ هو الأجدى علاجا لأمراض النفس والهوى! لكن إذا أشرف على لقاء ربه وجب أن يستبشر بلقائه، ويغلب الرجاء حينئذ على الخوف؛ لقول الرسول  $\rho$ : (لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى)

والتحقيق في المسألة ما ذكرناه أولا، من أن الأصل في الدين هو غلبة الرجاء، وإنما الخوف حادم له، حاصة وأن (الخوف) بمعناه الإيماني إنما هو حوف المؤمن، وهو إنما يكون مبنيا على العبودية لله، والحبة لله؛ ولذلك كان حوفا مأجورا. ومن هنا كان مبنيا على الرجاء، فخوف يقود إلى الجنة ليس حوفا بمعناه الْمَرَضِي، وإنما هو حوف باطنه سرور، كما حكي عن الجنيد رحمه الله في وصف دمعة الخشية لله: (إن العين بما لتدمع وإن القلب بما ليفرح!) أما الخوف المرضي، فهو يقود إلى الاكتئاب، واليأس والقنوط، وهذا منهي عنه شرعا، بل هو من أوصاف الكافرين. قال عز وجل: [ وَلا تَيْنَسُوا مِنُ رَوْحِ الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ [ (يوسف: 87). فالتخويف الإلهي إذ يتعلق بعباده المؤمنين – كما بيينا في فصل سابق – إنما هو تخويف تحبيب وإشفاق وتربية: [ ذَلِكَ يُخوِّفُ الله به عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ ] (الزمر: 16). فإنما هم (عباده) إذن.

و استعمال فعل (يُخوّف) يدل على القصد التربوي، وكأنه إنما يخوف عبده؛ قصد الوصول بهم إلى شاطئ التقوى والأمان؛ إذ الخوف الذي يسكن قلب العبد إنما هو خوف التقوى، والتقوى إنما تحصل بالمعرفة بالله تعالى وأسمائه الحسنى، فبقدر معرفتك بالله تكون تقواك وخشيتك له عز وجل. وذلك يقود إلى السكينة والاطمئنان. وهو معنى الرجاء في نماية المطاف! قال تعالى: [ إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ] (فاطر: 28)،

<sup>186 -</sup> رواه مسلم.

وقال سبحانه في حق البشرية ابتداء، أي في بداية حلق الإنسان وإسكانه الأرض: [ قُلْنَا الْهُبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفُ عَلَايْهِمْ وَلا هُلَمْ يَحْزُنُونَ] (البقرة: 37).

بل إن غلبة الرجاء على الخوف قَدَرُ إلهي كريم! فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن و النبي  $\rho$  قال: (لما خلق الله الخلق كتب في كتابه – فهو عنده فوق العرش – إن رحمي تغلب غضبي) 187. وهذا والذي قبله نص في أن التبشير هو الأصل، وبه يتعلق الرجاء لدى العاملين! وهو تقرير إلهي ثابت: [ فَنعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ] (الزمر: 71). فالخوف نبض القلب الراجي رحمة ربه! يحدوه إلى أعلى منازل الصديقين، في جنة رب العالمين! كما في الحديث المذكور قبل: (مَنْ حَافَ أَدْلَجَ، ومَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ! أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ الله غَالِيَةً! أَلاً الله السارية إلى الله.

ولعل بعض الناس اختلط عليهم مفهوم (الخوف) بين معنييه: التعبدي والتعودي. ذلك أن الخوف نوعان: (خوف عادة)، و (خوف عبادة). فالأول هو الموجود بالفطرة لدى كل إنسان، وهو الذي إذا جاوز حده كان مرضا نفسيا، أي: (فوبيا) تدمر الأعصاب، وتحطم الشخصية! وهذا خوف مذموم شرعا، لا يكون إلا عند شخص ضعيف الصلة بالله، أو جاهل بعقيدة الإسلام!

وأما (حوف العبادة) فهو ذوق نوراني، وخاطر رحماني، يفيض على قلب العبد من صفات الجلال في أسماء الله الحسني! لِمَا يشاهده في سيره إلى ربه تعالى من مشاهد الْمُلْكِ العلوي، وشؤون الربوبية العظمى، ومقامها الجليل، المهيمن على الكون كله؛ خلقا وأمرا، وتقديرا وتدبيرا، من يوم التكليف بالأمانة إلى يوم التجلي للقضاء بين العباد! وما يتراءى للعبد في ذلك من مشاهد القهر والقوة والعزة والجبروت! ثم ما تنطوي عليه تلك الأقدار جميعُها من حِكَمٍ وأسرار، تضرب في عمق الغيب المجهول! مما ينتج عنه خوف له له لذة العبادة لله الواحد القهار، والأنس بالتقرب إليه تعالى. إنه إذن؛ خوف الحجب من محبوبه!

<sup>187 -</sup> رواه مسلم.

<sup>188 -</sup> رواه عبد بن حميد، وأبو نعيم، والقصاعي، والحاكم، وصححه الألباني: (ص. ج.ص) 6222.

ومن هنا أنكر المحققون أن يكون الخوف - مُحرَّداً - هو أصل العبادة إنكارا شديدا! قال الإمام ابن القيم رحمه الله منكرا على الإمام الهروي: (شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه!) 189 ثم قال في السياق ذاته: (هذا ونحوه من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات!) 190، ثم قال بعد ذلك رحمه الله يحلل الإشكال في نص نفيس: (فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته، وغلبة رحمته غَضَبَهُ، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع، وبيع، وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا! بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات (...) وعلى حسب المحبة وقوقحا يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة. فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحبب ما يكون إليه. وكذلك خوفه، فإنه يخاف سقوطه من عينه، وطرد محبوبه له وإبعاده، واحتجابه عنه! (...) لكن خوف الحب لا يصحبه وحشة، بخلاف خوف المسيء. ورجاء الخب لا يصحبه علة، بخلاف رجاء الأجير.)

فأما قوله رحمه الله: (فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته) فهو راجع إلى ظن العبد بربه تعالى كما في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي!) فهو ومن جمال الله عز وجل أنه أحب أن يعرفه عباده، من باب الكرم والإحسان! فهذه أنواره تتدفق أبدا من علياء السماء، أنْهُراً كوثرية صافية الود، عظيمة المد، ليس لها حد! ولكن أين المحبون؟ قال محمد إقبال رحمه الله:

تَجَلِّي النُّور فَوْقَ الطُّور بَاق \*\*\* فَهَلْ بَقِيَ الْكَلِيمُ بطُور سِينًا؟

فإنما المسألة أن تقترب أيها العبد.. اقترب قليلا نحو المنابع يصبك الرذاذ الجميل؛ فيعلق قلبك الشوق إلى مصدر النبع، وقحب ريح الرجاء الطيبة! نعم لو عرفت حقا لرجوت رجاء الموقن! وإنه كلما اقترب إليه عباده بالطاعات كلما ازدادوا به معرفة وعلما! واستنارت قلوهم بنوره الذي لا يخبو. الطاعة تورث الجزاء من الرب الكريم، فما جزاء

<sup>189 -</sup> مدار ج السالكين: 37/2.

<sup>190 -</sup> مدارج السالكين: 39/2.

<sup>43-42/2</sup> - مدار ج السالكين: 43-42/2

<sup>192 –</sup> متفق عليه.

الله؟ توفيق، وتسديد، وحفظ، وبشارات في الدنيا، وفضل، ورحمة في الآخرة. عندما تعرف الله تعالى، فلا تشبع من جمالها، حتى تلقى الله؛ ذلك لأنها تزيدك قربا. وإذا ازددت قربا ازددت شوقا، وذلك هو وقرود الرجاء، كما قيل:

وأَبْرَحُ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمًا \*\*\* إِذَا دَنَتِ الْخِيَامُ مِنَ الْخِيَام

وأما قوله: (لكن حوف المحب لا يصحبه وحشة، بخلاف حوف المسيء، ورجاء المحب لا يصحبه علة، بخلاف رجاء الأجير.) فهو بيان أن (الخوف) متضمن للرجاء؛ ولذلك فهو لا يفضي إلى القنوط، ولا تصيب صاحبه وحشة من عبادته، بل هو في أنس دائم مع ربه، وأنواره التي تملأ فضاء خطواته فيما بين يديه! وذلك هو الرجاء حقيقة. وليس هو خوف المسيء كفرا وعصيانا، فهذا خوف حقيقي مدمر والعياذ بالله! كما أن رجاء العبد المحب لا ينتج عنه ما خشيه بعض المربين، من علة الركون إلى التمني، وترك الأعمال؛ فغلب الخوف على الرجاء، بل رجاء المحب سليم لا علة فيه. بل هو حاد إلى الزيادة في الأعمال؛ لأنه ناتج عن المعرفة بالله كما رأيت. ومن عَرَفَ ما قَصَدَ هَانَ عليه ما وَجَد، كما قيل!

أما أبواب المعرفة المفضية إلى بطحاء الرجاء فهي الأعمال. وللأعمال أذواق العطاء الإلهي، والكرم الرباني، والفيض الإحساني.. فذق!

قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: (إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هَمَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وإن هَمَّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة! وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة! وإن هَمَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة! وإن هَمَّ بها فعملها كتبها الله واحدة!)

وما أجمل قصة ذلك العالم العارف، الذي أرشد قاتل بني إسرائيل، إلى باب التوبة، بعلمه ومعرفته بالله، وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فملأ نفسه رجاء بعدما ملئت يأسا. قال رسول الله  $\rho$ : (كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا! فسأل عن أعلم

<sup>193 –</sup> متفق عليه.

أهل الأرض، فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا! فهل له من توبة؟ فقال: لا! فقتله فكمل به مائة! ثم سأل عن أعلم أهل الأرض؛ فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم! ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انْطَلِقْ إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء! فانطلق حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله! وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط! فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم والت ملائكة الغذاب: إنه لم يعمل خيرا قط! فأتاهم ملك أوي صورة آدمي فجعلوه بينهم فوجدوه أدبى إلى الأرض التي أراد؛ فقبضته ملائكة الرحمة!) أو في رواية: (فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر؛ فجعل من أهلها!) وفي أخرى: (فنآى بصدره نحوها!) أي أن الشبر الزائد إنما كان بصدره الممتد نحو الأرض الصالحة!

فانظر إلى الرجل الزاهد كيف كان رغم زهده جاهلا بالله! فأتاه بغير علم فضل وأضل! فكان أن أكمل القاتلُ عددَ المائة به! وانظر إلى الرجل (العالم) – وقد سماه الحديث عالما – كيف أفاده بعلمه ومعرفته بربه! وكيف أن الرجاء باب فسيح، لا يغلق دون العباد شيئا؛ ما طرقوا باب هذه التوبة المباركة! وكيف لا يمتلك الرجاءُ قلْبَ عبد عرف أن هذا هو ربه؟ يعطى من يشاء ما يشاء بلا حساب!

إنما مترلة الخوف والرجاء، حوف من غير قنوط، ورجاء من غير غرور.

ويكفي من جمالها أنها الحداء الملائكي، الذي يملأ قلوب السالكين بأطاييب الجنة، ورياحيين المحبة، ويسوق السراة في خضرة النور الساجي، سيرا إلى الله.. حيى إذا ذاق البعد لذة التعبد، كانت التجليات؛ فعرف ربه! فإذا عرفه أحبه! وحينئذ يضرب الجناح بمواجيد الشوق ضربة أعلى في طبقات السماء، رقيا إلى مترلة المحبة! وما أدراك ما مترك الحبة!؟

<sup>194</sup>\_ متفق عليه.

#### المشهد الثالث: في جمالية الحبة

منزلة المحبة هي أشرف منازل العبودية، وأصدقها ترجمة لشهادة: أن (لا إله إلا الله)؛ ذل ك ألم الله)؛ ذل سهود العبودية. أي أن العبد يدخل باب الأنس بالله؛ فيجد لأعماله الصالح ترفع العبد إلى شهود العبودية. أي أن العبد يدخل باب الأنس بالله؛ فيجد لأعماله الصالحة للسيدة السيدية المركوع والسيجود. حيث يشهد حضوعه الجميل لله وانقياده المتدفق لأمره وفحيه، طاعة يغمرها الشوق إلى رضى المحبوب، شوق يَسْلُكُ العبدَ في قافلة المحبين، الضاربة في تاريخ الدين، من يوم أن أشرقت أنوار النبوة على العالم إلى أن دحلت البشرية في ظلمات هذا العصر الرهيب! وهي ما تزال – رغم الفتن والمحن – تَحدُّ السيرَ الحثيث إلى الله الواحد الأحد: (مُحمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُحَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ وَمُثَلًا مِنْ اللَّه وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السَّحُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي الإِنْجيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطِعَهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَغُلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجيلِ كَزَرْع أَخْرَجَ شَطِعَهُ فَآرَرَهُ فَاسَتَغُلُظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا اللهُ الزِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا الله وَاللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

فمع هؤلاء لا يشعر السائر بمشقة ولا عنت، بـل يجـد في مكـاره الطريـق رائحة الجنة، وأريج ظلالها الريانة. أنت مع محمد؛ إذن أنت من السابقين بـإذن الله! نعـم، نحـن في آخـر قافلـة السـراة إلى الله، ولكننا نصـل أولا إن شاء الله. قال عليه الصـلاة والسـلام: (نحـن الآخِرون، السـابقون يـوم القيامـة، بيـد أهم أوتوا الكتاب من قبلنا)(195).

مَنْ لِي بَعْلِ سَيْرِكَ الْمُدَلَّلِ؟ \*\*\* تَمْشِي رُونَيْداً وَتَجِي فِي الأُوَّلِ!

<sup>195</sup> رواه البخاري

ذلك أنك مع أحب الخلق إلى الله، محمد رسول الله. و(المرء مع من أحب) (196) فإن كنت (معه) حقا، فإن المعية تقتضي التشبه بصفاته، ألا وإن أعلاها هي القرآن الكر يم. ومــــا القـــرآن إلا كتــاب المحبــة! وإن أول تجليات المحبة على حركة الحب أن ينقاد شوقا إلى المحبوب؟ ينقاد حبا ورغبة، انقيادا يحدوه الطمع في الرضى، والرجاء في الوصال!

نقل أبو بكر الكلاباذي تعريف المحبة عن الجنيد رحمهمها الله تعالى، فقال: (المحبة: ميل القلوب). ثم قال الكلاباذي شارحا: (معناه أن يميال قلبه إلى الله وإلى ما لله مان غير تكلف)(<sup>197</sup>). وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (لا تحد المحبة بحد أوضح منها! ولا توصف الحبة بوصف أظهر من الحبة)(198).

رحم الله ابن القيم فقد أورد للمحبة ثلاثين تعريفا، مروية عن أرباب القلوب، لم يرض أيا منها تمام الرضي! ولقد صدق رحمه الله: (لا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة!) وما ذلك إلا لألها أمر ذوقي وجداني شعوري . فهي التدفق العاطفي للقلب تعلقا بالمحبوب، أو كما قال الجنيد في رسمه: (ميل القلوب) ، وحيث يميل القلب فإنه لا يجد مشقة في السير، بل إنما يجد متعة وراحة كما في قول ال نبيع: (جُعِلَتْ قرةُ عيني في الصلاة!)(199) وإنما (قرة العين) كناية يعبر بها عما تسكن إليه النفس، ويطمئن إليه القلب، من أعز ما يحبه الإنسان، كا لأبناء والأزواج؛ ولذلك قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: (فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ)(طه:40)، وقال سبحانه في وصف عباد الــرحمن: (وَالَّـــذِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup> متفق عليه

<sup>197</sup> التعرف لمذهب أهل التصوف: 128

<sup>9/3</sup>: مدارج السالكين 198

عن أنس، كما رواه الطبراني عن المغيرة وصححه الألباني في (ص. ج.ص): 3098 وفي السلسلة الصحيحة: .1809

يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبِ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْلَىٰ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ وَلَوْتُ رَبَّنَا هَبِ لَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وذلك أن العبد إذ يكون حديث العهد بتوبته من الشرود عن باب الله، وربقة الع بودية، قد يجد للتكاليف الشرعية - وهو حديث عهد بجا حكلفة ومشقة. فإذا كان حديث عهد بأداء الصلوات الخمس مثلا، ربما وجد لها مشقة في نفسه، من حيث إسباغ الوضوء على المكاره، والتحرز من النجاسات، والالترام بالأوقاد الله في سيره ذلك يترقى شيئا فشيئا في مراتب التعبد؛ حتى يجد من الحلاوة للعبادة ما لم يجده في الأول!

وبقدر ما يقبل على ربه خاشعا يقبل عليه ربه بالتسديد والتأييد، حتى يحبه، فيسبغ عليه من نعم التجليات أنوار الرضى والسكينة والجمال. فيخرج العبد بذلك من مشاهدة ربية أي أنه لا يبقى في سيره إلى ربه شاعرا بوطأة الأعمال على بدنه وجوارحه، وإنما يشعر بآثارها الجميلة على قلبه ووجدانه؛ لما لها من قبول عند الله، الذي أنعم عليه بواردات السلام، فيجد لها حينة ذلة وراحة لا توصف، وإنما يجد المشقة حينئذ - كل المشقة - خارج العمل، وفيما كان يحسبه راحة ودعة. وهو معنى قوله ع: (جُعِلَت قرةُ عيني في الخارج العمل، وفيما كان يحسبه راحة ودعة. وهو معنى قوله عند يحملها! وهو معنى في الذي التكاليف الشرعية عندها هي التي تحمل العبد لا هو الذي يحملها! وهو معنى : (بيسيد أ العبد له حسل المتموفة، المشهود لهم بالصلاح: (سقطت وهو كذلك مقتضى قول من قال من عدول المتصوفة، المشهود لهم بالصلاح: (سقطت

عنا التكاليف!) أي سقطت عنا كَلَفَتُهَا، ومَشاقُها، فلا نجد لها إلا اللذة والجمال! حاشا مقاصد الزنادقة والمبتدعة، الذين استغلوا (إشارت القوم) لبث ضلالهم وشطحاتهم!

إن منزلة المحبة هي من الأهمية بمكان في تقرير حقيقة التدين في الإسلام؛ ذلك أ ها - وهي أساس العقيدة الإسلامية، كما تبين في الإشراق الأول من هذا الكتاب -هي من المنازل التعبدية التي لم تعط لها المكانة اللائقة بما في تدين المسلمين اليوم، وبرامج تربيتهم؛ فكانت فيهم الآفات في الفهم والسلوك على السواء! ذلك أن من أضاعها فقد أضاع من الدين جوهره، ومن التقوى روحها!

المحبة يا سادتي هي استعداد القلب لاستقبال النور الإلهي، إذ القلب الصالح كالكأ س، يعكس نـور الـرحمن! قـال عليـه الصـالاة والسـالام في حـديث جميـان (إن لله تعالى آنية من أهل الأرض! وآنية ربكم قلوب عبـاده الصـالحين! وأحبـها: ماقه الأرض والناس في عكس أنواره العلوية، ومشاهدة تجلياته الحسنى، طبقـات ومنـازل شــتي! والمعرفة بالله سير لا ينقطع إلا بالموت الجميل، والانتقال إلى جواره الكريم، حيث موارد والمعرفة بالله سير لا ينقطع إلا بالموت الجميل، والانتقال إلى جواره الكريم، حيث موارد الأنس واليقين! وقد سبق لرسول الله عكلام لطيف في وَصْفٍ إشاري لنـور الله حـل جلاله. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (قام فينـا رسـولُ الله عنه عمر الله عنه قال: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام! يخفض القسط ويرفعه. يُرفَعُ إليـه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عَملِ الليل! حِحَابُهُ النـور! لـو كشـفه لأحرقت شبُحاتُ وجْهِهِ ما انتهى إليه بصرُه من خلقه!") 201 والسبُحات، جمع سمُـبحة: وهي ما يفيض عن الذات الجميلة من لآلئ النور، ونوابض الحسن، وأشعة الجمال. (202) ومن تدبر أسماء الله الحسني - في سيره وعبادته - وجدها نجوما رحمانية في سماء المعرفة ومن تدبر أسماء الله في لحظات النجوى والصفاء الروحي، كالشموس والأقمار، وتفـيض

<sup>200</sup> رواه الطبراني وحسنه الألباني في (ص.ج.ص): 2163

<sup>201</sup> رواه مسلم، وأحمد، وابن ماجه واللفظ له. ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، وأبو عوانة والبزار.

<sup>. 14/3</sup> انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم:  $^{202}$ 

فما أجمل نور الله إذ يتدفق على القلوب المحبة، فيضا من الكوثر الثجاج! فَتشْخ صُ ببصرك الولهان تجاه مصدر النور، تتملى مشاهد الجمال في محراب المحبة! وإنما ذلك نوره العظيم بجماله وحلاله! فما أروع نوره سبحانه! ما أروعه إذ يتحلى مثله في صفات الكمال، مثلٌ ولكن ليس له مثال! قال عز وجل: (الله نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ وُلاً مُرَّيِّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ولَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ وَلا نُورِهِ عَلَى نُورِ يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ويَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَالله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النور:35).

ومهم جدا أن تعرف أن بعد هذه الآية المباركة، العظيمة، الجليلة، قال عز وجل مباشرة في الآية التي تليها: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال. رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ بِالْغُدُوِ وَالآصَال. رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ بِالْغُدُو وَالأَصَالُ) (النور:36). فكأن نور الله المذكور قبل إنما يهدي الله اليه هؤلاء الذين هم : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ)... الآية. وقد قال قبل ذلك: (يَهْدِي اللَّهُ لِنُسورِهِ مَسنْ يَشَاءُ). إلهم هنا يدورون في فلك العبادة، بالغدو والآصال، لا يستطيعون منها فكاكاً! كيف وها هي ذي قلوبهم معلقة بأنوار الله مع السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إومنهم: (رجل قلبه معلق بالمسجد، إذا حرج منه حتى يعود إليه!)(203)

ويا لتعلق القلب إذا تعلق! والتعلق إنما هو الحب والهيام.. اذهب إلى حيث شئت ! واشرد في التيه مساشئت، فإنك لابد تعود! تعود إلى قلبك، ونبضك، هذا المعلق هنا في بيت الله، يومض بالمحبة، ويتقد بالشوق! إنه معلق هنا، تماما مثل مصابيح النور التي تتوسط فضاءات المحاريب الجميلة! هذه القلو ب هي (آنية) الرحمن، قلوب عباده الصالحين: (رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ

<sup>&</sup>lt;sup>203</sup> متفق عليه.

اللَّهِ)، يسبحون رجمه، ويلهجون بذكر محبوجم بالغدو والآصال! هذه آنية الله من أهل الأرض، التي تعكس أنواره، وتفيض بجماله. وإن أحبها إلى الله: أرقه لله عند أرقه الله عند أكان منها أكثر حباله!

القلب المحبب لا يلامسه الحبب حسى يشرق بنور الله إشراقا! فكأنما هو كأس من زجاج تشع بما الهمر عليها من أنوار، فتفيض به في كل اتجاه! هل تم لك الكأس أن تمسك النور؟ لا أبدا! إلها تمتلئ بجماله ثم تفيض؛ ولذلك كان لسائر الجسد من نور الله تجليات المحبة والجمال!

نعم إذا أشرقت القلوب أشرقت الوجوه والأجساد.. أليس القلب ملك الجسد ك

(ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)! (204) ولذلك كانت رؤية الصالحين تذكر بالله! وإنما هي رؤية! ولذلك كانت رؤية الصالحين مرى بنرى بنرى بنرور الله! كيف لا وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي عن العبد العابد المحبوب: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ور

144

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup> متفق عليه.

حله التي يمشى بها!)(<sup>205</sup>) فكيف يكون ذلك لو لم يكن قلبه آنية من أواني الله؟ (ذَلِكُ وَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظِيم)(الحديد:20).

وإن ربك إذا تجلى لشيء إما أن يجعله دكا، وإما أن يشرق بنوره، حسب أمره تعالى ومراده: (فَلَمَّا تَحَلَّى رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا!)(الأعراف: 143) وقال سبحانه: (وَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)(الزمر: 66).

ذلك عنوان المحبة! أي أن يكون القلب من آنية الله؛ قنديلا معلقا بالمساجد، يعكس أنوار الرحمن! وإن هذه لمتزلة، وإنها لأرقى منازل الصالحين، وأعلى مقامات العابدين!

وإله المات العبادة قد أدركها كاملة، وحقّقها صافية نقية الملا شائبة! ومن هنا كانت العبادة سيرا دائما إلى الله، لا ينقطع إلا بالانتقال إلى جواره الكريم! فالمحبة تبدأ بذورها بمترلة التوبة، ثم تورق بتحقيق التوحيد: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ! وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَهِ!) (البقرة: 165). وتترقى شيئا فشيئا، وتنمو؛ حتى تبلغ مواجيدها درجة (الْحُلَّة). وهي التفريع التاليم القلام على التفريع التاليم العبد لنفسه حظا إلا في حب المحبوب! وهده حل أشبه بالعصمة، بل أعلى درجات العصمة! ولذلك لم تُذْكَرُ إلا في وصف النبيّين المخليل شن: سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، عليهما وعلي المحمد، عليهما وعلي المحمدة والذلك لم أثذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا!) ولذلك لم (خالل) سيدنا محمد؟ أحدا من الناس، وإنما صاحب صحبة! قال عنه المحبق! ولذلك لم (خالل) سيدنا محمد؟ أحدا من الناس، وإنما صاحب صحبة! قال عنه العرف خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة [يعين

<sup>205</sup> جزء حديث رواه البخاري.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup> رواه مسلم.

أبا بكر] خليلا! ولكنَّ صاحبكُم خليلُ الله!) (207) وفي رواية لمسلم: (ولكنه أخي وصاحبي؛ وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا!) ولو فعل لابتلي فيها كما ابتلي إبراهيم! وما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله في هذا السياق – وهو عندي عالم العارفين – قال: (والخُلَّهُ قُدُ هُ الله في هذا السياق – وهو عندي عالم العارفين – قال: حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب!! وهذا هو السر الذي لأجله – والله أعلم – أمر الخليلُ بذبح ولده، وثمرة فؤاده، وفلذة كبده؛ لأنه لما سأل الولد فأعطيه، تعلقت به شعبة من قلبه! و"الخلة" منصب لا يقبل الشركة والقسمة! فغار الخليل على خليله؛ أن يكون في قلبه موضع لغيره؛ فأمر بذبح الولد؛ ليخرج المزاحم من قلبه! فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما؛ حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إز فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما؛ حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إز فاق نفس الولد مصلحة؛ فحال بينه وبينه، وفداه بالذبح العظيم!) (208)

إنها إشارة من ألطف الإشارت! وموافقة من أصدق الموافقات! ومثل هذا لا يصدر إلا عن قلب ذاق حقيقة المحبة! فرحمه الله وأجزل له الثواب!

ولك يا صاح في المحبة منازلُ مأذون فيها، منازل تشهد لأصحابها بجمال الولاية. أدناها (محبة الرجاء)، وأعلاها (محبة الصّدِيقيّة)، كما كان حال أفضل الصحابة الكرام سيدنا أبي بكر (الصديق) رضي الله عنه وأرضاه! وهو الوصف الذي أكرم الله به – مِنْ قَبْلُ – مريمَ ابنةَ عِمْرَان. قال تعالى في سياق بيان حقيقة المسيح عليه السلام: (وأُمُّهُ صُدِيقةٌ) (المائدة: 75). ومن هنا فقد كانت من النساء الكوامل، كما في ورد في الحديث النبوي الصحيح (209). فالصّدِيقيّةُ هي الكمال في التصفية التعبدية حتى أعلى مراتب المشاهدة الإحسانية! بما أتيح للإنسان من مجاهدات صادقة في مجال الطاعات. وبين الضفتين من بجار المحبة مراتبُ متعددة بتعدد الاستعدادات الفطرية والإمكانات البشرية!

<sup>207</sup> رواه مسلم عن ابن مسعود، وروى البخاري نحوه عن ابن عباس، وعبد الله بن الزبير .

<sup>208</sup> مدارج السالكين: 30/3 .

<sup>209</sup> قال رسول الله ع: (كَمُلَ من الرجال كثير، و لم يَكْمُلْ من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون. وفَضْلُ عائشةَ على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام!) متفق عليه. وله روايات بصيغ أحرى صحيحة فيها: (و لم يكمل من النساء إلا أربع. وزاد: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمدع).

\_\_\_\_

سادقي الأحبة لن أستيطع بهذه الورقات، ولا بغيرها، أن أوصل إليكم معنى المحبة، فإنم المحبة لن أستيطع بهذه الورقات، ولا بغيرها، أن أوصل إليكم معنى المحبت، وإنم الله أن أدلك على طريقها ما استطعت، وليس لي في ذلك جهد الابداع والاختراع، وإنما هو تتبع لآثار المحبين واتباع. وقد ذكر وا في هذا الكثير من الأسباب والأبواب، لكني أوجزها بحول الله؛ تركيزا وتسهيلا، في معنى واحد ذكره القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف. وهو مفهوم (الاقتراب والتقرب)، وهو الذي عليه مدار سائر الأعمال في الإسلام. وبيان ذلك كما يلى:

إن المع ين الع المع التق رب بالقرب ات: هو عمران الوقت بالأعمال، حسب ما يناسب الوقت من فريضة أو نافلة، أو أي شيء من (العمل الصالح)، بدءا بكل صور (التخلي) من اجتناب للمنهيات والمنكرات، وكل

(التحلي)، من قراءة للقرآن، وذكر الله تعالى على كل حال، ودعائه في العسر واليسر، والتفكر والتدبر، ومطالعة آيات منـــته تعالى، والحرص على اتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام.. إلخ. وهذا كثير ومتنوع.

وللحصول على موجدة (التقرب) لابد من مجاهدة النفس بهذه الأعمال، ورياضة ها بها؛ حتى تصبح سجية لها، تسري فيها سريان النفس راحة وعذوبة؛ حتى إذا دخلت في العمل التعبدي؛ شعرت أنك ولجت عتبة باب الله! ليس الإكثار من رسوم الأعمال هو المطلوب بالقصد الأول، وإنما الإكثار مسن المعدى: (التقرب). (وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ!) (المدثر: 6)

ويحك! طرقت الباب، فهل انفتح؟ . . إذن؛ فتقرب!

هل خرجت يوما إلى مكان بري؟ ذي أشجار تطل بأغصانها من شرف أخضر، على بطحاء معشبة مزهرة، وجداول ماء عذب وشلالات، وبحيرات، وأسماك، وطيور غريبة لها أشكال وألوان!! ثم اعتليت الشرف بين الأشجار ونظرت إلى ذلك الفضاء الصافي ، فهبت عليك أنسام ذات أنداء، محملة بأريج كأريج الجنة، يملأ قلبك شوقا إلى غموض

الجمال؛ فانفتحت رئتاك انفتاحا، واهتز صدرك شوقا؛ ليعب من عذوبة ذلك النسيم الع ليل، عب المحب الموصول بعد عطش شديد..؟

شيء من هذا يشبه لذة العبادة، شيء من هذا يشبه التقرب، إذ تقدم القربات فَتُ جُزَى بالوصال والإنعام! فإنما عليك إذَنْ أن تدخل العبادة بمقام الشهود لترى! ولتطرد سِ نَةَ الغفلة عن عينك! فإنما سبب تخشب الأعمال! فتقرب.! تقرب! فإنما التقرب عبادة شاهِدةً مشهودة!

والأعمال الصالحة لا حصال الصالحات. وإنما أفضلها أركان الإسلام وفرائضه، ثم تليها نوافل الخيرات الصالحات. كثير من الناس يقول: هذه أعمال عادية! فلا يجدون لها لذة وجمالا، إلا قليلا قليلا. وإنما المشكلة أنهم يؤدونها ولا يحسنون (التَّقَرُّبَ) بها!

نعم، كثير منا قرأ هذا الحديث مرارا، فيبادر إلى الإكثار من نوافل الخيرات من الصلحات.

148

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup> رواه البخاري.

ولكن هل حُقَّقَتْ فريضة واحدة لا غير، تحقيق عبادة ومشاهدة وتقرب؟ ذلك هو الإشكال إن الله تعالى يقول في هاذا الحدديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي..) وقال قبل ذلك في القرآن الكريم: (واسْحُدُ وَاقْتَرِبُ!)(العلق: 20) لا قيمة لسحود الجسد إن لم يصحبه سحود القلب! نعم إن الإنسان ليغفو ويسهو الوكن هنا باب المجاهدة، هنا معراج الاقتراب! وذلك هو الإحسان، الذي عرفه النبي فقي فقي الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك!)(211) ولكي نعرف معني (الرؤية) هنا لابد من إيراد سياق الحديث، وهو حديث جبريل المشهور، حيث سأل الملاك جبريل على الله الله الله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا! قال: صدقت! فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبري عن الإيمان! قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليو ويصدقه! قال: فأخبري عن الإيمان! قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليو

لقد رأيت أن الإسلام ههنا إنما هو الترجمة الفعلية للإيمان. إنه التعبير الفعلي عن الشعور القلبي، وبقدر صدق التعبير يكون (إحسان) العبد. إن (الإحسان) ليس شيئا خارجا عن الإسلام والإيمان، وإنما هو (حُسْنُ) المطابقة بينهما! إذ أن الإيمان هو المضمون الوجداني للإسلام، وأنه لا يستم إسلام المرء على الحقيقة إلا باستشعار ذلك المضمون، في كل حركات (الإسلام). وإنما الإسلام القلب لله أولا، كما تبين في شهادة ألا إله إلا الله! ومن هنا قال في بدء تعريف الإحسان من الناجة في (الإسلام)، أي الأر أن تعبد الله!). الحديث. إذن هو عبادة. وما العبادة إلا ما جاء في (الإسلام)، أي الأركان الخمسة وما تفرع عنها من نوافل. فالإحسان من الناحية الشكلية هو تطبيق الإسلام، م، لكسن بمضمون حساص. وهسو قول

<sup>211</sup> رواه مسلم.

(كأنك تراه!) وهذا هو بالضبط ما ينتج للعبد من (حال) عند استشعار (الإيمان). فاست حضار الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره؛ كل ذلك إنما هـو استحضار المضمون الغيبي للـدين، الـذي هـو حـوهره الحقيقي. وهذا الاستحضار يملأ القلب بعمران ذوقي، من أنوار القرب والوصل مع السماء، والارت قاء إلى مصاف الملأ الأعلى من حيث المعية الوجدانية؛ فإذن يكون العبد بالله ولله ومع الله! أو بعبارة أخرى يجعل من قلبه آنية لله، كما مر في الحديث؛ فيفيض بنوره ويبصر به تعالى!

ثم إن المتدبر يلحظ كأن هذا الحديث يتحدث عن درجتين من (الإحسان): الأو لى: (أن تعبد د الله كأنك أنك تاراه)، والثانياة: (فإن لم تكن تراه فهو يراك!) ذلك أن عبادة الله (كأنك تراه) أعلى رتبة من الأخرى، إ ذ توطين القلب وتطهيره إلى درجة أن يشرق بنور الله أمرٌ دونه مكابدة ومجاهدة، كما ق لنا قبل. إنه عمل وجداني، وسير قلبي، ولهي للنفس عن الهوي، أيا كان هـذا الهـوي! إنه السعى والمجاهدة لتفريغ القلب مما سوى حب الله، من الأزواج والولدان والأموال والشهوات! وهذه وأمثالها حبها فطري في الإنسان. وههنا الصعوبة والمكابدة والمجاهدة! (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاء وَالْبَنينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ اللَّهَابِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ!)(آل عمران:14) ولذا كان الجهاد في سبيل الله صورة من صور الإحسان الع الى؛ لأنه بذل للنفس وإهدار لها على باب محبة الله، ولا يكون مثل هذا -إذا تحق على وجهه - إلا إخلاصا رفيعا لله تعالى! إنه رباط المحبة الخالص! قال سبحانه: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُحَاهِدُونَ فِي سَبيل اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)(المائدة:56). إن هذا الشعور أقرب إلى (الحال) منه إلى (المقام) بتعبير القوم، أو قل بعبارة أخر لخاصة الله، من أوليائه المقربين المحبين المحبوبين، ولا يكون إلا (حالا) للمقاربين المسدِّدين

! إنه مقام: (الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنِ أُوْلَئِ

رَفِيقًا!)(النساء:68). ولذلك فقد كانت مترلة المحبة ذات شأن، وطريقها إنما هو طريق المنجرفين بتيار الحب الإلهي، الذين لا يرفعون من سجود إلا ليخروا إلى سجود، في خفق منجذب إلى النور أبدا، وحركة دائمة دوام العمر، ودور مستمر ما دام الفلك يدور..! فعن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: (كنت أبيت مع رسول الله قاتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني! فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة! قال: أو غير ذلك؟! قلت: هو ذاك! قال: فأعِنِّي على نفسك بكثرة السجود!!)(212)

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> رواه مسلم.

لأفري أو المغرب! لِتَفَاضُل ما بينهم!)(213) ذلك أن: (الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السم اء والأرض! والفردوس أعلى الجنة، وأوسطها، وفوقه عرش الرحمن، ومنها يتفجر أنهار ا لجنة! فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس!)(214)

ولكن كان من تيسير الله على عباده، وتوسعته سبحانه، وهو الحليم الكريم، أن يـ وسع باب الإحسان، فجعل منه رتبة ثانية أقل جهدا من الأولى، حتى يشمل كل ذي نية صالحة ومحبة صادقة من المؤمنين، وهو قوله: (فإن لم تكن تراه فهو يراك!) إنه تعبير عن استشعار وجداني أكثر منه عن أمر تصوري. أعنى أن إمكان استشعار رؤية العبد لله أم وتفريغ وتهذيب وتصفية، بينما استشعار رؤية الله للعبد أمر ميسور؛ لأنه أقرب إلى التص ور العقدي العام منه إلى الاستشعار الوجداني، وإن كانت حقيقته إنما هي راجعة إلى الو جدان؛ إذ إمكان أن يشعر العبد بمراقبة الله له أسهل من أن يشعر هو بمراقبته لله. وبينهما إن الأول أقرب إلى حادي الرجاء، بينما الثاني هـو أقـرب إلى حـادي الخـوف! ولكن المحبة جامعة لهمــا معــا! ولــذلك جُعِــلاً مــن الإحســان علــي العمــوم. قلت وهذه المرتبة الثانية هي في متناول كل من بذل جهدا، مَهْمَ الكان بسيطام ن التقرب الصادق لله، مستشعرا معية الله على كل حال، ناظرا إلى نظر ربه إليه، ورقابته عليه سبحانه وتعا لى. ذلك أن الله تعالى لم يشدد على عباده الحبين بل يسر هذا الدين تيسيرا.. قال المصطفى الحبيبع: (إن الدين يسر، ولا يُشَادُّ الدينَ أحدُّ إلا غلبه! فسددوا، وقاربوا، وأبشروا..! واستعينوا بالغدوة والروحة! وشيء من الدُّلْجَة!)(<sup>215</sup>)

<sup>213</sup> تقدم تخریجه.

<sup>214</sup>رواه ابن ماجه، والحاكم، وابن عساكر عن أربعة من الصحابة، وصححه الألباني في (ص.ج.ص): 3121. 215 رواه البخاري.

إن الإحسان برتبتيه هو قمة الجمع بين الشكل والمضمون، وبين الظاهر والباطن في أعمال السدين. إنه الصدق إذن! وإن الصدق لمقام رفيع، حق رفيع! وهو أعلى مراتب (التقرب)! ومن الصدق ينبع التصديق؛ إذ يترقى الصادق في صدقه حتى يكون عند ون عند الله صديقا! قال السنبيع: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند والله صديقا!) (216)، والصديق: هو المحسن في محبته وتقربه. ولذلك كان التصديق إحسانا في خلة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: (وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوْيَا إِنَّا لَنُ كَلُكَ نَحْدِرِي الْمُحْسنينَ. إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الْسَلامُ الله يدرك إلا بمجاهدة ومصابرة! وكَلُك نَحْدر وحل: (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَهَر. فِي مَقْعَدِ صِدْق عِنْد مَلِيكٍ مَلَّقُور) (القمر: 55)، و (العِنْدِيَّةُ) في الآية مشعرة بالقرب القريب، والخصوصية الكريمة! و عَدْد رَيْ أَلْمُ وَمِنْ المُؤْمِنِينَ رِحَالًا أَنْتُ تَرَى أَلْمًا ارتبطت بمقعد الصدق الرفيع هذا! وقال سبحانه: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحَالًا أَنْتَ تَرَى أَلْمًا ارتبطت بمقعد الصدق الرفيع هذا! وقال سبحانه: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِحَالًا قَالَ سَعَاهُ مُنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا

ومن هنا فقد تضمنت مترلة المحبة أغلب مقامات الإيمان، التي فصل فيها القوم، و ذكروها مفردة في كثير من الأحوال، حتى بلغوا بها أزيد من مائة مقام! ولو تأملتها لوج دت أغلب ها راجع الله الله على المحب عن حال ومقام عند الله تعالى!

إن منزلة المحبة لهي باب صحبة الملأ الأعلى في السماء، وعنوان القبول في الأرض! فيا لحمال الأنسس، ويا لجالا القرب! قال عليه الصلة والسلام: (إذا أحب الله العبد دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا؛ فأحبه! فيحبه جبريل! ثم ينادي

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup> متفق عليه.

في السماء فيق السماء! ثم يوضع له القبول في الأرض!)(217) إن الله يحب فلانا فأحبوه! فيحبه أهل السماء! ثم يوضع له القبول في الأرض!)(ذلك هو الإسلام دين المحبة العليا!

<sup>217</sup> متفق عليه.

## خاتِمةُ الْمَشَاهِد

وبعد، فقد كانت تلك إشراقات.. حاولتُ خلالها أن أُذكّر بحقيقة من حقائق الدين الجوهرية، غطاها النسيان في زمننا هذا، زمن الهرج والمرج. وشي ضروب الصراع وردود الأفعال! وهي أن جمالية الدين راجعة إلى ما بُنِيَ عليه الإسلام عقيدة وشريعة - من معاني الحبية والخيير للناس.. فيكون التدين الأجمل والأحسن، هو ذلك الذي يصدر عن قلب مشبوب بالشوق إلى الله.!

ولقد وددت لو بَقِيَت هذه المعاني في تعاملنا مع الدين صافية نقية، لا تتأثر سلبا ب أوضاعنا السياسية والاجتماعية؛ فتؤثر على تصور الناس للدين نفسه؛ ويُظن به ما لا يلي ق به من صفات القبح والضلال! لقد كان الأليق بالمؤمن - بَلْهُ الدَّاعية - ألا يصبغ تدينه بما هو عليه شخصه من أوضاع نفسية واجتماعية وسياسية، ثم يظن أن الدين نفسه هو كذلك! فيجني على الدين وعلى نفسه وعلى الآخرين!

ذل التحدى! و التحدى! و إنما يكون الانتصار بأن نستجيب للمدافعة الحضا و إننا يجب أن ننتصر في هذا التحدى! و إنما يكون الانتصار بأن نستجيب للمدافعة الحضا رية، مع الالتزام بمقاصد الدين في تديننا؛ حتى يكون ما يشع من قلوبنا من مشاعر المحبة صافيا نقيا، في أحوال الرضى والسخط على السواء! إنما مسألة تحتاج إلى تربية ذوقية و صبر ومصابرة؛ كي لا يتأثر سلوكنا بما قد يسكن قلوبنا - في لحظات الضعف النفسي - مسن مشاعر الحقدد والكراهية! فتكون هذه هي المقياس الخفي الذي نزن به الأشياء والأعمال والتصرفات!

وإن يكن من نتائج لهذه المشاهدات فهي أن (الجمالية) في الإسلام اهتمت أساسا بإنتاج (جمال الروح)، وتزكيته صقلاً وترقيةً؛ إلى أعلى مستوى ممكن في التجربة الإنسانية! ولم تستغرق كلَّ جهدها في تلميع (جمال الصورة) بأصباغ (الْحَمَأِ الْمَسْنُونِ)! كما هو الشأن في الجمالية الغربية! وإنما جعلت الصورة تابعة للروح لا العكس! تَحْمُلُ

بجمالها وتَقْبُحُ بِقُبْحِهَا! ومن هنا كان قول الرسول**٤** في حكمته البالغة: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُـرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ!)(<sup>218</sup>)

ذلك أن إنتاج (الإنسان الجميل) كفيل بإنتاج الحياة الجميلة، والعمران الجميل! والعكس بالعكس قطعا! ومن هنا كانت كل أصول الدين وفروعه - كما تَجَلَّتْ لك مَشَاهِدُهُ - تسعى إلى تربية الإنسان على استشعار الأذواق الجميلة، في الاعتقاد والعبادة والسلوك. ولو استقرينا هذه الحقيقة في فروع الشريعة لما وسعتنا المجلداتُ الضِّحام. وإنما كان غرض هذا الكتاب بيان المنطلقات الجمالية في الإسلام وأصولها.

إن الروح إذا جَمُلَتْ جَمُلَ كُلُّ شيء صدر عنها! من الترتيل إلى التشكيل، أي من الاشتغال بالقرآن إلى الاشتغال بالعمران! وما بين هذا وذاك من شتى ضروب السلوك البشري، والمعاملات الاجتماعية، وسائر ما تقوم عليه الحضارة من مقومات!

ولنا أن نختم هذه الإشراقات بنموذج من النبوة في بناء جمالية الروح! وصرف الناس عن خداع الصورة! فعن أنس - رضي الله عنه - (أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زَاهِراً، وكان يهدي إلى النبي٤ الهدية؛ فيجهزه رسول الله٤ إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله٤: "إنَّ زَاهِراً بَادِيتُنَا وَنحنُ حَاضِرُوهُ!" وكان النبي٤ يجبه. وكان ذميماً. فأتى النبي٤ يوماً وهو يبيع متاعَه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره؛ فقال: أرسلني! من هذا؟ فالتفت فعرف النبي٤؛ فجعل لا يَأْلُو مَا ألصَق ظهرَهُ بِصَدْر النبي٤ حين عرفَه! وجعل النبي٤ يقول: "من يشتري العبد؟". فقال: يا رسول الله إذاً تجديي كاسداً! فقال النبي٤: "لكنّ عند الله أنت غال!") (219)

ما الجمالُ إذن؟.. (زاهر) هذا الرجل البدوي، ذو الصورة الذميمة، ممن يتحاشى الناس ملاقاته وصحبته! يختاره رسول الله أساسا – من دون كثير من البدو – ليكون له صاحبا محبوبا! وكان القومُ من الْحَضَرِ آنئذ يتخذون لهم من أهل البادية أصدقاء، يتبادلون معهم المنافع المختلفة، فلا يختار رسول الله لنفسه منهم إلا هذا الرجل الذميم: (إن زَاهِراً

<sup>218</sup> رواه مسلم.

<sup>219</sup> قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد: .616/9 : كتاب البيوع، رقم الحديث: .15979

بَادِيَتُنَا ونحنُ حَاضِرُوهُ!) ويفاجئه مرة في السوق يبيع متاعه فيداعبه هذه المداعبة الطريفة، التي قلما حظي به أحد من أصحابه الْخُلَّصِ جداً! وما كان ذلك منه – عليه الصلاة والسلام – إلا تنبيها وتربية للآخرين: أنْ انتبهوا..! إنَّ الجمال الحق ههنا..! تفيض أنواره مشعشعة من هذا الإناء البالي الذي زهدتم فيه: (زاهر)!.. أجل! وإنَّ جَرَّةً من الفخَّارِ القَدِيم لَتَعْلُو قيمتُها وتَغْلُو؛ إذا كانت تَكْتَنزُ في باطنها ذهباً خالصاً!

إن جمال الروح هو الأصل في جمال الوجود كله! وكل شيء بعده تَبَعٌ له! تلك هي النتيجة العامة إذن لهذه الروقات.

وأخيرا فإنني لم أقصد أن أقول بهذا البحث الصغير: إن الحل هو أن نلتجئ إلى الاعتزال في المحاريب والزوايا، بعيدا عن المحتمع وقضاياه، قصد المحافظة على صفاء الدين وجمالية التدين. وإنما القصد أن نحقق شهادة المحبة: (لا إله إلا الله) بكل تجلياتها النورانية، ومشاهدها الروحانية، حركة حيَّة في المحتمع! سارية في كل كسبنا، وحركاتنا الاجتماعية، القائمة على قصد تنزيل الدين مَنَازِلَهُ الجميلة في الواقع، عسى أن نقترب في تديننا - ونحن نمارس حياتنا العامة من رونق الدين، وجماله العالي الرفيع.

ذلك؛ وإنه لأمر عظيم! ولكنه سهل على من سهله الله عليه.

فعسى الله أن يوفقنا إلى التي هي أقوم، ويهدينا في أمرنا هذا رشدا. وصلى الله على على على الله على الله على على الله وصحبه وسلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وكتبه عبد ربه، راجي عفوه وغفرانه، الفقير إلى رحمته ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. وقد وافق تمام تبييضه وتصحيحه - يمكناسة الزيتون، من حواضر المغرب الأقصى - يوم الخميس 29 محرم: 1426هـ 2005/03/10م.

## لائحة المصادر والمراجع

- القرآن الكريم
- آداب النفوس لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت: 243هـــ)، دراســة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار الجيل، بيروت، ط: الثانية: 1408هــ/1987م.
- الأحاديث القدسية للإمام المحدث أبي زكرياء يجيى بن شرف النووي، تحقيق مصطفى عاشور، طبع وتوزيع مكتبة القرآن، بالقاهرة.
- -أساس البلاغة للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، نشر: دار بيروت للطباعة والنشر: 1404ه، /1984م.
- بغية السالك في أشرف المسالك، لأبي عبد الله الساحلي المالقي المالقي الأندلسي (754هـ). تحقيق د. عبد الرحيم العلمي. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. ط. الأولى: 1424هـ/2003م.
- البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي تأليف فريد الأنصاري. منشورات ألوان مغربية، ط. دار النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط. الأولى: 1424هـــ/2003م.
- -التصوف بين الإفراط والتفريط، للدكتور عمر عبد الله كامل. نشر دار ابن حزم، بيروت. ط. الأولى: 1422هـ/2001م.
- التعرف لمذهب أهل التصوف: تأليف أبي بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي (ت: 380هـ) ضبطه وعلق عليه وخرج أحاديثه أحمد شمـس الـدين، دار الكتـب العلمية، بيروت، ط: الأولى 1413هـ/1993م
- -التوحيد والو ساطة في التربية الدعوية، فريد الأنصاري، نشر دار الكلمة، مصر المنصورة. ط. الثانية: 1423هـ/ 2002م. وقد طبع قبل ذلك ضمن سلسلة كتاب الأمة في جزأين. عدد: 47 و48.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر، بيروت 1408هـ /1988م.

- جمالية الأدب الإسلامي للأستاذ محمد إقبال عروي، نشر المكتبة السلفية، الدار البيضاء، المغرب، ط: الأولى: 1986م.
- الجمالية عبر العصور، تأليف إتيان سوريو، ترجمة الدكتور ميشال عاصي، سلسلة "زدنى علما" منشورات عويدات، بيروت. ط. الثانية: 1982م.
- الداء والدواء لشمس الدين محمد بن القيم الجوزية، نشر: مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة.
- دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية: (هيدجر، سارتر، ميرلو بونتي، دوفرين، إنجاردن)، تأليف سعيد توفيق. نشر المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت. ط. الأولى: 1412هــ/1992م.
  - رسالة المسترشدين لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري (ت: 243هـ) تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الخامسة بالقاهرة: 1409هـ/1988م.
  - الرعاية لحقوق الله لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحسابي (ت: 243هـ) تحقيـق عبد القادر أحمد عطا، ط: الرابعة: 1405هـ 1985م، دار الكتـب العلميـة بيروت.
  - سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد الرياض، ط: الأولى 1417هـ/ 1996 م.
  - سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، نشر دار إحياء التراث العربي.
  - شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، بتخريج محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط: السادسة 1400هـ.
  - شرح النووي على صحيح مسلم. نشر دار إحياء التراث العربي بيروت. ط. الثانية: 1392هـ.

- صحيح البخاري، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. شرح وتحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي. دار القلم بيروت. ط. الأولى: 1407هـ/1987م.
  - -صحيح الجامع الصغير وزياداته = (ص.ج.ص) للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، بيروت دمشق، ط: الثالثة 1408هـ/1988م.
- صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث بالقاهرة. ط. الأولى: 1412هـ/1991م.
  - صفة صلاة النبي  $\rho$  من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، بيروت ط: السادسة 1391 هـ.
  - -عُدَّةُ المريد الصادق للشيخ أحمد زروق، نشر ضمن كتاب (الشيخ أحمد زروق وآراؤه الإصلاحية)، للباحث إدريس عزوزي. نشر وزراة الأوقاف المغربية. ط. الأولى: 1419هـ/1998م.
  - علم الجمال، تأليف ريني هويسمان، ترجمة ظافر الحسن، سلسلة "زدني علما" منشورات عويدات، بيروت. ط. الثالثة: 1980م.
    - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. نشر دار المعرفة بيروت: 1379هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب.
  - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، راجعه وعلق عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، طبعه دار الفكر، بيروت 1412هـ /1992 م.
    - فلسفة الجمال: أعلامها ومذاهبها، للدكتورة أميرة حلمي مطر. نشر دار قباء للنشر والتوزيع القاهرة الطبعة الأولى: 1998.
    - فلسفة الجمال في الفكر المعاصر الدكتور محمد زكي العشماوي. دار النهضة العربية بيروت: 1980.
  - فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء للشيخ محمد الغزالي رحمــه الله، دار القلــم دمشق، الطبعة الرابعة: 1418هــ/1997 م.

- في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله، طبعة دار الشروق، الطبعة الشرعية التاسعة: 1400هـ /1980 م.
  - القاموس المحيط للإمام مجد الدين الفيروزأبادي. نشر دار الجيل بيروت.
- قناديل الصلاة: مشاهدات في منازل الجمال، فريد الأنصاري، نشر دار الكلمة مصر/المنصورة. ط. الثانية:1422هـ/2002م.
- كشف المحجوب لأبي الحسن الهجويري، ترجمة الدكتورة إسعاد عبد الهادي قنديل. نشر دار النهضة العربية بيروت. ط. الأولى: 1393هــ/1973م.
  - كليات رسائل النور تأليف بديع الزمان سعيد النورسي ترجمة إحسان قاسم الصالحي، نشر دار ( سوزلر ) للنشر، فرع القاهرة ط 2 بمصر 1412 ه-/ الموافق 1992 م.
    - الجزء الأول: الكلمات
    - " الثاني : المكتوبات
    - " الثالث: اللمعات.
    - " الرابع: الشعاعات
    - " الخامس: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز.
      - " السادس: المثنوي العربي النوري.
        - " السابع : الملاحق .
        - " الثامن : صيقل الإسلام .
          - " التاسع: سيرة ذاتية.
- -لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر بيروت.
- اللَّمَع لأبي نصر السرَّاج الطوسي، تحقيق شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود. نشر مكتبة الثقافة الدينية، مصر: 1423هـــ/2002م.
- مجمع الزوائد للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي نشر دار الريان للتراث/القاهرة، ودار الكتاب العربي/بيروت: 1407هـ.

- مجموع فتاوى ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني). نشر دار عالم الكتب، الرياض.
- مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيم، تحقيق محمد حامد الفقي، توزيع دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب.
- المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم وضع محمد فؤاد عبد الباقي، دار القلم بيروت.
- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد ابن فارس تحقيق عبد السلام هـ ارون، دار الحيل بيروت، ط: الأولى: 1411هـ/1991 م.
- معنى الجمال: نظرية في الاستطيقا. تأليف ولترت ستيس، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام. نشر المجلس الأعلى للثقافة، مصر: 2000. طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية.
- مفاتح النور (نحو معجم شامل للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع الزمان النورسي)، تأليف فريد الأنصاري، نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستانبول، بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس/المغرب. مطابع نيسيل بإستانبول/ تركيا. ط. الأولى: 2004.
- الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي، نشر دار المعرفة، بيروت، بشرح الشيخ عبد الله دراز.
- نزهة المتقين شرح رياض الصالحين للإمام النووي: تأليف الدكتور مصطفى سعيد الحن، والدكتور مصطفى البغا، والأساتذة محيي الدين مستو، وعلي الشربجي، ومحمد أمين لطفى، نشر مؤسسة الرسالة بيروت.

## فهرس المحتويات

| مقدمة                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|
| تمهيد: في مفهوم (الجمالية) بين الإسلام والفلسفة الغربية             |
| الإشراق الأول: في جمالية التوحيد                                    |
|                                                                     |
| المشهد الأول: العقيدة الإسلامية بين جمال القرآن وتقسيمات علم الكلام |
| المشهد الثاني: في جمالية التعريف القرآني بالله                      |
| المشهد الثالث: في جمالية التفكر في توحيد الله                       |
| الإشراق الثاني: في جمالية عقيدة اليوم الآخر                         |
| المشهد الأول: في جمالية العمر                                       |
| المشهد الثاني: في جمالية الإيمان بالغيب                             |
| المشهد الثالث: في جمالية الموت                                      |
| المشهد الرابع: في جمالية الحياة الآخرة                              |
| الإشراق الثالث: في جمالية العبادة                                   |
| المشهد الأول: في جمالية (الانتساب) التعبدي                          |
| المشهد الثاني: في جمالية الصلاة أم العبادات                         |
| الإشراق الرابع: في جمالية منازل العبادة                             |
| تمهيد في معنى (المنازل) و (الأحوال)                                 |
| المشهد الأول في جمالية التوبة                                       |
| المشهد الثاني: في جمالية الخوف والرجاء                              |
| المشهد الثالث: في جمالية المحبة                                     |
| خاتمة المشاهد                                                       |
| لائحة المصادر والمراجع                                              |
| فهرس المحتويات                                                      |
| انته                                                                |